## 

عَبَّنَ فَنُوْخَهَا وَرَشَّحُ مُنُوْخَهَا صَالِحُ بُرْعَ اللَّهُ لَمَ فَعَهَا صَالِحُ بُرْعَ اللَّهُ لِمَا يَعْ الْعِيْصَيْمِي عَفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِمَا يَعْهِ وَلِلْمُوْ الْمِينَ عَفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَا يَعْهِ وَلِلْمُوْ المِينَ

كلُّ الحقوق محفوظةٌ

الطَّبعة الأُولى ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م/الرِّياض الطَّبعة الثَّانية ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م/الرِّياض الطُّبعة الثَّالثة ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م/الرِّياض الطُّبعة الرَّابعة ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م/الرِّياض الطُّبعة الخامسة ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م/الرِّياض الطُّبعة السادسة ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م/الرِّياض

## 

| $\overline{\mathcal{F}}$ |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| ノ<br><sub> </sub> ー      |                    | اسم مالك الكتاب:   |
| _                        | المدينة :          | الدَّولة:          |
| _                        |                    | الحي:              |
|                          | الرَّمز البريديُّ: | صندوق البريد:      |
| _                        | الهاتف الجوَّال:   | الهاتف الثَّابت:   |
| _                        |                    | البريد الالكتروني: |
|                          |                    |                    |

### الكشَّاف العامُّ

| 1 £ A _ V            | تعظيم العلم                   | *  |
|----------------------|-------------------------------|----|
| Y+7 _ 189            |                               | *  |
| YV• _ Y•V            | فضل الإسلام                   | *  |
| o TV1                | كتاب التَّوحيد                | *  |
| ٦٧٠ _ ٦٨١            | كشف الشُّبهات                 | *  |
| V7Y _ 7V1            | العقيدة الواسطيَّة            | ** |
| ۷۸٦ <sub>-</sub> ۷٦٣ | القواعد الأربع                | *  |
| 914 - VAV            | الأربعين النَّوويَّة          | *  |
| 977 _ 919            | منظومة القواعد الفقهيَّة      | *  |
| 1 + 7 \ _ 9 \ 0      | مقدِّمةٌ في أُصول التَّفسير   | *  |
| 117 1.79             | المقدِّمة الفقهيَّة الصُّغري  | *  |
| 1111 _ 7111          | المقدِّمة الآجُرَّامِيَّة     | *  |
| 174 1144             | نُخبة الفِكَر                 | *  |
| 1711                 | الورقات                       | ** |
| 1897 - 1878          | تفسير الفاتحة وقِصار المفصَّل | *  |
| 1808 _ 18.0          | خُلاصة تعظيم العلم            | *  |

| *  | الزِّيادة الرَّجبيَّة على الأربعينَ النَّوويَّة   | 1848 - 1800 |
|----|---------------------------------------------------|-------------|
| *  | خُلاصة مقدِّمة أُصول التَّفسير                    | 1898 _ 1840 |
| *  | نظم الآجُرُّومِيَّة                               | 1088 _ 1890 |
| *  | الرُّتبة نظم النُّخبة                             | 1078 _ 1040 |
| *  | مِنحُ الفَعَّال في نظم ورقاتِ أبي المعالِ         | 17.8 _ 1070 |
| *  | معاني الفاتحة وقِصار المفصَّل                     | ۱۳۲۸ _ ۱۲۰۵ |
| *  | الخُلاصَة الحَسنَاء في أذكارِ الصَّباحِ والمَسَاء | 170 1749    |
| *  | الباقيات الصَّالحات من الأذكار بعد الصَّلوات      | 177 1701    |
| *  | الآداب العشرة                                     | 1771 _ 1771 |
| *  | نجم المنبِّهات عند ختم المهمَّات                  | 14.4        |
| ** | مَنح المكرُمات لإجازة طلَّاب المهمَّات            | ١٨٦٤ _ ١٧٠٩ |





| العشاء                                           | المغرب               | العصر                                                       | الفجر                    | اليوم    |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
|                                                  | ثلاثة الأُص<br>ص ١٤٩ | ,                                                           | تعظیم العلم<br>ص ۷ – ۱٤۸ |          |
|                                                  | کتاب ا<br>ص ۲۷۱      | فضل الإسلام<br>ص ۲۰۷ _ ۲۷۰                                  |                          | الثَّاني |
|                                                  |                      | کتاب ال<br>ص ۲۷۱                                            |                          | الثَّالث |
| القواعد الأربع<br>ص ٧٦٣ _ ٧٨٦                    |                      | كشف الشُّبهات العقيدة الواسطيَّة<br>ص ٥٨١ _ ٦٧٠ ص ٦٧٦ _ ٣٦٢ |                          | الرَّابع |
| منظومة<br>القواعد الفقهيَّة<br>ص ٩١٩ _ ٩٣٦       |                      | الأربعين النَّوويَّة<br>ص ۷۸۷ ــ ۹۱۸                        |                          | الخامس   |
| ر المقدِّمة الفقهيَّة الصُّغرى<br>ص ١٠٦٩ ــ ١١٢٠ |                      | سول التَّفسير<br>_ ۱۰٦۸                                     | مقدِّمةٌ في أُم<br>ص ٩٤٥ | السَّادس |
| نُخبة الفِكَر<br>ص ۱۱۸۷ ــ ۱۲۳۰                  |                      | لآجُرَّامِيَّة<br>_ ١١٨٦                                    | المقدِّمة ا<br>ص ۱۱۲۱    | السَّابع |
| تفسير الفاتحة وقِصار المفصَّل<br>ص ١٢٨٩ ــ ١٣٩٨  |                      | قات<br>_ ۸۸۲۱                                               | الوره<br>ص ۱۲۳۱          | الثَّامن |

أو جمَّعَ التُّجارُ للقُروشِ إن حصًل الملوكُ للعروش بنعمة العلم مَعَ الإيمان فقد حَظِينا معشر الإخوان فأبصِروا قَدْرَ الَّذي أتيتُمُ لأجلهِ وفضلَ ما جَنيتُمُ والعبدُ في اتَّباعهِ يُحمَّدُ دعاكم لأمركم محمَّدُ بهم تشبهوا ولا تُغَالوا أجابه مِن قَبْلِكمْ رجالُ مِن كلِّ عالم قفى نَصِيرا أو طالب للحقّ لا مُبيرا إنَّ المصيرَ للإله الفَاصِلُ فواصِلوا جمع العلوم واصِلوا أن تَتْبَعوا الرَّعاعَ فيما بادروا لا تُقْطَعُوا عن أخذِهَا وحاذِروا لِتَقْنُصُوا الأموالَ والأملاكا أو تجعلوا العلمَ لكمْ شِبَاكا ويَغنَمُ الرِّجالُ منه العِزَّا إنَّ التَّباتَ في الرِّجالِ عَـزًّا

انشده صَاحُ بَرُعَالِلَكَ بَرْجَمَدًا لِعُصَيْمِيُّ في منظومة «الهدّاية»

#### الكتاب الأوَّل

# تعظيم العِلم

تَصَنِيفُ صَالِح بَرْعَ اللَّهُ لَهِ وَاللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ وَلِمَا يَخِهِ وَاللَّهُ لِمُعْلِمِينَ عَفْرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمُنَّا يَخِهِ وَاللَّهُ لُمُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمْنَا يَخِهِ وَاللَّهُ عُلِمِينَ

| منتخب الفوائد | ٨ |
|---------------|---|
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |

تعظيمُ العِلمِ العِلمِ

#### بسيت النبي الجيالي المناه

الحمد لله ما عظَّمه معظِّمٌ، وسار إليه راغبٌ متعلِّمٌ.

وأشهد ألَّا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نبراً بها من شرك الإشراك، فتُوجب لنا النَّجاة من نار الهلاك، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، أرسله ربُّه بالهدى ودين الحقِّ؛ ليظهره على الدِّين كلِّهِ ولو كره المشركون، فبلَّغ رسالتَه وأدَّاها، وأسلم أمانتَه وأبداها.

انتصبت بدعوته أظهر الحُجج، واندفعت ببيِّناته الشُّبهات واللَّجَج، فورَّثَنا المحجَّة البيضاء، والسُّنَّة الغرَّاء، لا يَتيه فيها مُلتمِسٌ، ولا يُردُّ عنها مُقتبِسٌ، صلَّى الله عليه وسلَّم، وعلىٰ آله وصحبه عدد من تعلَّم وعلَّم.

أمًّا بعد:

فلم يزل العلم إرثًا جليلًا، تتعاقب عليه الأماثل جيلًا جيلًا، ليس لطلَّاب المعالي همُّ سواه، ولا رغبة لهم في مطلوبٍ عَداه، وكيف لا؟!، وبه تُنال سعادةُ الدَّارين، وطيبُ العيشين.

| منتخب الفوائد | 1. |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

هو شرف الوجود، ونُور الأغوار والنُّجود، حِلْية الأكابر، ونُزهة النَّواظر، من مال إليه نَعِم، ومن جال به غَنِم، ومن اَنقاد له سَلِم.

لو كان سِلعةً تُباعُ؛ لَبُذِلت فيه الأموال العِظام، أو صُعِّد في السَّماء؛ لسَمَت إليه نفوس الكرام.

هو من المتاجر أربَحُها، وفي المفاخر أشرفها، أكرم المآثر مآثره، وأحمدُ الموارد موارده، فالسَّعيد من حضَّ نفسه عليه، وحثَّ رِكاب روحه إليه، والشَّقيُّ من زَهِد فيه أو زهَّد، وأبعد عنه أو بعَّد، أنفُه بأريج العلم مزكومٌ، وخَتْم القفا (هذا عبد محرومٌ).

والعلمُ يدخُل قلبَ كلِّ موفَّتٍ من غير بوَّابٍ ولا ٱستئذانِ ويَرُدُّه المحرومُ من خِذلانه لا تُشْقِنا اللَّهمَّ بالحرمانِ

وإنَّ ممَّا يملأُ النَّفس سرورًا، ويشرحُ الصَّدر ويُمِدُّه نُورًا؛ إقبالَ الخلق على مقاعد التَّعليم، وتلمُّسَهم صراطَه المستقيم.

وأدلُّ دليلٍ وأصدَقُه: تكاثرُ الدُّروسِ العلمية، وتوالي الدَّوراتِ التَّعليمية، حلاوةً في قلوب المؤمنين، وشجَّى في حلوق الكفرة والمنافقين، فالدُّروس معقودةٌ، والرُّكب معكوفةٌ، والفوائد

| منتخب الفوائد | ١٢ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

شارقةٌ، والنُّفوس تائقةٌ، الأشياخُ ينثِلُون دُرَرَ العلم، والتَّلامذةُ ينظِمون عِقده.

وإنَّ من الإحسان إلى هذه الجموع الصَّاعدة، والأجيال الواعدة، إرشادَها إلى سِرِّ حِيازة العلم الَّذي يُظْفِرُها بمأمولها، ويُبلِّغها مأمنها؛ رحمةً بهم من الضَّياع في صحراء الآراء، وظَلْماء الأهواء.

وإعمالًا لهذا الأصل؛ جَمُل الحديث \_ أيُّها المؤمنون \_ عن تعظيم العلم؛ فإنَّ حظَّ العبد من العلم موقوفٌ على حظِّ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن آمتلاً قلبُهُ بتعظيم العلم وإجلاله صلَّح أن يكون مَحَلاً له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب، ينقص حظُّ العبد منه، حتَّىٰ يكون من القلوب قلبٌ ليس فيه شيءٌ من العلم.

فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، ووفَدَت رُسل فنونه الله، ولم يكن لِهمَّته غايةٌ إلا تَلقّيه، ولا لنفسه لذَّةٌ إلا الفكرُ فيه، وكأنَّ أبا محمَّدِ الدَّارميَّ الحافظَ لَمَحَ هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمَّاة بـ«المسند الجامع» ببابٍ في إعظام العلم.

وأعونُ شيءٍ على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله: معرفةُ معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة، المُحقِّقَةُ لِعَظَمةِ العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظِّمًا للعلم مُجِلَّد له، ومن ضيَّعها

| منتخب الفوائد |  | 18 |
|---------------|--|----|
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |

فلنفسه أضاع، ولِهَواه أطاع، فلا يلومنَّ ـ إن فتر عنه ـ إلَّا نفسَهُ، (يداك أوْكَتَا وفوك نفخ)، ومن لا يُكرمُ العلمَ لا يُكرمُه العلمُ.

وسنأتي بالقول ـ بإذن الله ـ على عشرين معقِدًا، يُعظَّم بها العلم، من غير بسطٍ لمباحثها؛ فإنَّ المقام لا يَحْتَمِل، والإتيان على غاية كلِّ معقِدٍ يحتاج إلى زمنٍ مديدٍ، والمراد هنا التَّبصرة والتَّذكير، وقليلٌ يبقى فينفعُ؛ خيرٌ من كثير يُلقىٰ فيرفعُ.

فخذ من هذه المعاقد بالنَّصيب الأكبر، تنلِ الحظَّ الأوفرَ من رياض الفنون وحدائق العلوم، وإيَّاك والإخلادَ إلى مقالة قوم حُجِبت قلوبهم، وضَعُفت نفوسهم، فزعموا أنَّ هذه الأحوال غلوُّ وتنطُّعُ، وتشدُّدُ غيرُ مُقْنِعٍ؛ فقد ضُرِب بينهم وبينها بسورٍ له باب، باطنه فيه الرَّحمة وظاهره من قِبَله العذاب.

فليس مع هاؤلاء على دعواهم من أدلَّة الشَّرع ما يُصدِّقها، ولا من شواهد الأقدار ما يُوثِّقها، وإنَّما هي عُذْرُ البليد، وحُجَّةُ العاجز.

فأين الغلوُّ والتَّنطُّعُ من شيءٍ الوحيُ شاهِدُه، والرَّعيل الأوَّلُ سالِكُه؟!، فكلُّ معقِدٍ منها ثابتُ بآيةٍ مُحْكَمَةٍ، أو سُنَّةٍ مصدَّقةٍ، أو اللهُ عن خير القرون الماضية.

فإذا وَثِقْتَ بصدقها، وعقَلْتَ خُبْرَها وخَبَرَها، فلا تقعُدْ

| منتخب الفوائد | 17 |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

هِمَّتُك بِخُطبة الكسل والتَّواني، تَتَسَلَّلُ إليها وهي تُجَلجِل: (هذه أحوال من مضى، من سلف الأُمَّة وخير الورى، فأين الثَّرىٰ من الشُّريا؟)؛ بل من سمت نفسه إلىٰ مقاماتهم أدركها:

فتشبَّهوا إن لم تكونوا مثلَهمْ إنَّ التَّشبُّهَ بالكرِام فلاحُ

فأشهِد قلبك هاذه المعاقد، وتدبَّر منقولها ومعقولها، واستنبط منطوقها ومفهومها، فالمبانى خزائنُ المعانى.



| منتخب الفوائد | 14 |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

#### المعقِد الأوَّل تطهير وعاء العلم

وهو القلب؛ فإنَّ لكل مطلوبٍ وعاءً، وإنَّ وعاء العلم القلب، ووسخ الوعاء يُعكِّره ويُغيِّر ما فيه، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابِلِيَّته للعلم، ومَثَلُ العلم في القلب كنور المصباح، إن صفا زجاجُه شعَّت أنواره، وإن لطَّخته الأوساخ كَسَفت أنواره.

فمن أراد حِيازة العلم فليُزيِّن باطنه، ويُطهِّرْ قلبه من نجاسته؛ فالعلم جوهرٌ لطيفٌ، لا يَصلُح إلَّا للقلب النَّظيف.

وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين:

أحدهما: طهارته من نجاسة الشُّبهات.

والآخر: طهارته من نجاسة الشُّهوات.

ولِمَا لطهارة القلب من شأنٍ عظيم، أُمِر بها النَّبِيُّ ﷺ في أُمِر بها النَّبِيُّ ﷺ في أُمِر؛ في قوله تعالىٰ في سورة المدَّثِّر: ﴿وَثِيَابِكَ فَطَهِرً ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرً ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرً ﴾ [الآية ٤] في قول من يُفسِّر الثِّياب بالباطن، وهو قولٌ حسنٌ، له مأخذٌ صحيحٌ.

| منتخب الفوائد |  | ۲٠ |
|---------------|--|----|
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |
|               |  |    |

وإذا كنت تستحي من نظر مخلوقٍ مِثْلِك إلى وسخ ثوبك، فاستح من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحَنٌ وبلايا، وذنوبٌ وخطايا.

قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا عمرُ و النَّاقد، حدَّثنا كثير بنُ هشام، حدثنا جعفر بنُ بُرقانَ، عن يزيدَ الأصمِّ، عن أبي هريرةَ وَاللَّهُ النَّبيَ عَلَيْهُ قال: "إنَّ الله لَا يَنْظُرُ إلَىٰ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

واحذرْ كمائنَ نفسك اللَّاتي متى خرجت عليك كُسِرْتَ كسرَ مُهانِ

من طهّر قلبه فيه العلمُ حَلَّ، ومن لم يرفع منه نجاستَهُ وَدَعَه العلمُ وارتحل.

وإذا تصفَّحت أحوال طائفةٍ من طلَّاب العلم في هذا المعقِد، رأيت خللًا بيِّنًا، فأين تعظيمُ العلم من أمرئٍ تغدو الشَّهوات والشُّبهات في قلبه وتروح؟!

تدعوه صورةٌ محرَّمةٌ، وتستهويه مقالةٌ مجرِمةٌ، حَشْوُه المنكرات، والتَّلذُّذُ بالمحرمات، فيه غِلُّ وفسادٌ، وحسدٌ وعنادٌ، ونفاقٌ وشقاقٌ، أنَّىٰ لهاؤلاء وللعلم؟!، ما هم منه، ولا هو إليهم.

قال سهل بنُ عبدِ الله: «حرامٌ على قلبٍ أن يدخُلَهُ النُّور، وفيه شيءٌ ممَّا يكره الله عِلى».

| منتخب الفوائد | 77 |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

#### المعقِد الثَّاني إخلاص النِّيَّة فيه

إِنَّ إِخِلاصَ الأعمال أساسُ قَبولها، وسُلَّمُ وصولها؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِ وَا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [البَيْنَة: ٥].

وقال البخاريُّ في «الجامع المسند الصَّحيح»، ومسلمٌ في «المسند الصَّحيح» و واللَّفظ للبخاريِّ \_: حدَّثنا عبد الله بنُ مَسْلَمَةَ، قال: أخبرنا مالكُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن محمَّد بنِ إبراهيم، عن علقمة، عن عمر في اللَّه اللَّه عليه قال: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ ٱمْرِئٍ مَا نَوَىٰ».

وما سبَق مَن سبَق ولا وصَل مَن وصَل من السَّلف الصَّالحين، إلَّا بالإخلاص لله ربِّ العالمين.

قال أبو بكر المرُّوذيُّ: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد الله ـ يعني أحمدَ ابنَ حنبلٍ ـ وذَكَرَ له الصِّدقَ والإخلاص؛ فقال أبو عبد الله: «بهلذا اُرتفع القوم».

وإنَّما يَنال المرءُ العلمَ علىٰ قدر إخلاصه.

| منتخب الفوائد | 7 £ | ¬<br>_ |
|---------------|-----|--------|
|               |     |        |
|               |     | _      |
|               |     | _      |
|               |     | _      |
|               |     | _      |
|               |     | _      |
|               |     | _      |
|               |     | _      |
|               |     | _      |
|               |     | _      |
|               |     | _      |
|               |     |        |
|               |     | _      |
|               |     |        |
|               |     | _      |
|               |     | _      |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |

والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أُصولٍ، بها تَتَحَقَّقُ نيَّة العلم للمتعلِّم إذا قصدها:

الأوَّل: رفعُ الجهل عن نفسه؛ بتعريفها ما عليها من العبوديَّات، وإيقافها على مقاصد الأمر والنَّهي.

الثَّاني: رفع الجهل عن الخلق؛ بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم.

الثَّالث: إحياء العلم، وحفظه من الضَّياع.

الرَّابع: العمل بالعلم.

فالعلم شجرةٌ، والعمل ثمرةٌ، وإنَّما يُراد العلم للعمل.

ولقد كان السَّلف ـ رحمهم الله ـ يخافون فوات الإخلاص في طلبِهِمُ العلم، فيتورَّعون عن اُدِّعائه، لا أنَّهم لم يُحقِّقوه في قلوبهم.

فهشامٌ الدَّسْتَوَائيُّ يقول: «والله؛ ما أستطيع أن أقول: إنِّي ذهبت يومًا أطلب الحديثَ أُريد به وجه الله ﷺ.

وسُئِل الإمامُ أحمدُ: هل طلبتَ العلم لله؟ فقال: «لله! عزيزٌ، وللكنَّه شيءٌ حُبِّب إليَّ فطلبته».

ومن ضيَّع الإخلاص فاته علمٌ كثيرٌ، وخيرٌ وفيرٌ.

| منتخب الفوائد | 77 | ¬ |
|---------------|----|---|
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    | _ |
|               |    | _ |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    | _ |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    | _ |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    | _ |

وينبغي لقاصد السَّلامة أن يتفقَّد هـٰذا الأصلَ ـ وهـو الإخلاصُ ـ في أُمورِه كلِّها، دقيقِها وجليلِها، سِرِّها وعَلَنِها.

ويَحمِلُ على هذا التَّفقُّدِ شدَّةُ معالجة النِّيَّة.

قال سفيانُ الثَّوريُّ: «ما عالجتُ شيئًا أَشدَّ عليَّ من نِيَّتي؛ لأَنَّها تتقلَّب عليَّ».

بل قال سليمانُ الهاشميُّ: «ربَّما أُحدِّث بحديثٍ واحدٍ ولي نِيَّةُ، فإذا أتيتُ على بعضه تغيَّرت نيَّتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلىٰ نيَّاتٍ».



| منتخب الفوائد | ۲۸ _ |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

#### المعقِد الثَّالث جَمْعُ هِمَّة النَّفس عليه

فإنَّ شَعَث النَّفس إذا جُمِع على العلم الْتَأَمَ واجتمع، وإذا شُغِل به وبغيره أزداد تفرُّقًا وشتاتًا، وإنَّما تُجمع الهِمَّة على المطلوب بتَفقُّد ثلاثة أُمورٍ:

أوَّلها: الحرص على ما ينفع، فمتى وُفِّق العبد إلى ما ينفعهُ حَرَص عليه.

ثانيها: الأستعانة بالله على في تحصيله.

إذا لم يكن عونٌ من الله للفتى فأوَّلُ ما يَجْنِي عليه ٱجتهادُه

ثالثها: عدم العجز عن بلوغ البُغيةِ منه.

وقد جُمِعَت هذه الأمورُ الثَّلاثةُ في الحديث الَّذي رواه مسلم ابن الحجَّاج، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ وابن نميرٍ، قالا: حدَّثنا عبد الله بنُ إدريسَ، عن ربيعةَ بنِ عثمان، عن محمَّد بنِ

| منتخب الفوائد | ٣. | _ |
|---------------|----|---|
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |

يحيى بنِ حَبَّانَ، عن أبي هريرةَ رَفِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «ٱحْرِصْ عَلَيْهِ مَا يَنْفَعُكَ، وَٱسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

فمن أراد جمع هِمَّتِهِ على العلم، فليُشعِل في نفسه شُعلة الحرص عليه؛ لأنّه ينفعه، بل كلُّ خيرٍ في الدُّنيا والآخرة إنّما هو ثمرةٌ من ثمرات العلم، وليستعن بالله عليه، ولا يعجِز عن شيءٍ منه؛ فإنّه حينئذٍ يُدرِكُ بُغيتَه ويفوز بما أمَّلَهُ.

قال الجُنيد: «ما طلب أحدٌ شيئًا بجدٍّ وصدقٍ إلَّا ناله، فإن لم يَنَلْه كلَّه نال بعضه».

#### الجَدُّ بالجِدِّ والحرمانُ بالكسلِ فانْصَبْ تُصِب عن قريبِ غايةَ الأملِ

فانهض بهِمَّتك واستيقظ من الغفلة؛ فإنَّ العبد إذا رُزق هِمَّة عالية، فُتِحت له أبواب الخيرات، وتسابقت إليه المسرَّات.

قال ابن القيِّم في كتابه «الفوائد»:

"إذا طلع نجم الهِمَّة في ظلام ليل البَطالة، ورَدِفه قمرُ العزيمة، أشرقت أرضُ القلب بنور ربِّها».

ومن تعلَّقت هِمَّتُه بمطعمٍ، أو مَلْبَسٍ، أو مأكلٍ، أو مشربٍ، لم يَشَمَّ رائحةَ العلم.

| منتخب الفوائد | ٣٢ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

#### واعلَمْ بأنَّ العلمَ ليس ينالُه مَن هَمُّه في مطعمٍ أو مَلْبَسِ فاحرِصْ لِتَبْلُغَ فيه حظًّا وافرًا واهجرْ له طيبَ المنام وغلِّسِ

وإنَّ ممَّا يُعْلِي الهِمَّةَ ويسمو بالنَّفس: ٱعتبارَ حالِ مَن سبق، وتعرُّفَ هِمَم القوم الماضين.

فأبو عبد الله أحمد ابنُ حنبلِ كان \_ وهو في الصِّبا \_ ربَّما أراد الخروج قبل الفجر إلى حِلَق الشُّيوخ، فتأخذُ أُمُّه بثيابه وتقول \_ رحمةً به \_: «حتىٰ يُؤذِّنَ النَّاسِ أو يُصبحوا».

وقرأ الخطيب البغداديُّ «صحيحَ البخاريِّ» كلَّه على إسماعيلَ الجيرِيِّ في ثلاثة مجالسَ؛ ٱثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليومَ الثَّالث من ضحوة النَّهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر.

قال الذَّهبيُّ في «تاريخ الإسلام»: «وهذا شيءٌ لا أعلم أحدًا في زماننا يستطيعه».

رحم الله أبا عبد الله، كيف لو رأى هِمَمَ أهلِ هذا الزَّمانِ ماذا يقول؟!

| منتخب الفوائد | ٣٤ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

وكان أبو محمَّد ابنُ التَّبَّانِ أَوَّلَ ٱبتدائه يَدْرُس اللَّيل كلَّه، فكانت أُمُّه ترحمُهُ وتنهاه عن القراءة باللَّيل، فكان يأخذ المصباح ويجعلُهُ تحت الجَفنةِ \_ شيءٍ من الآنية العظيمة \_ ويتظاهر بالنَّوم، فإذا رَقَدَتْ أخرج المصباح وأقبل على الدَّرس.

وقد رأيت في بعض المجموعات الخَطِّيَّة في مكتبةٍ نجديَّةٍ خاصَّةٍ، ممَّا يُنسب إلىٰ عبد الرَّحمٰن بنِ حسنٍ آل الشَّيخ ـ صاحب «فتح المجيد» ـ قولَه:

شمِّر إلى طلبِ العلومِ ذُيولا وانهضْ لذلك بُكرةً وأصيلا وَصِلِ السُّؤالَ وكُنْ هُدِيتَ مُباحِثًا فالعيب عندي أن تكونَ جهولا

فكن رجلًا رِجْلُه على الثَّرىٰ ثابتة، وهامةُ هِمَّتِهِ فوق الثُّريا سامقة، ولا تكن شابَّ البدن أشْيَبَ الهِمَّة؛ فإنَّ هِمَّة الصَّادق لا تَشِيب.

كان أبو الوفاء ابنُ عَقيلٍ \_ أحدُ أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة \_ يُنشِد وهو في الثَّمانين:

ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خُلُقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي

| منتخب الفوائد | ٣٦ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

# وإنَّما آعتاض شَعْري غير صِبغته والشَّيب في الهِممِ



| منتخب الفوائد | ۳۸ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

#### المعقِد الرَّابع صَرْفُ الهِمَّة فيه إلىٰ علم القرآن والسُّنَّة

إِنَّ كلَّ علم نافع مردُّه إلىٰ كلام الله وكلام رسوله عَلَيْكُ ، وباقي العلوم: إمَّا خادمٌ لهما ؛ فيُؤْخذ منه ما تَتَحقَّقُ به الخدمة ، أو أجنبيُّ عنهما ؛ فلا يضُرُّ الجهل به.

فَإِلَى القرآن والسُّنَّة يرجع العلمُ كلُّه، وبهما أُمِر النَّبِيُّ ﷺ؛ كَـمـا قـال تـعـالــي: ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِاللَّذِي َ أُوحِىَ إِلَيْكُ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مِّسَتَقِيمٍ \* ﴾ [الزُّخرُف: ٤٣].

وهل أُوحِيَ إلىٰ أبي القاسم ﷺ شيءٌ سوى القرآن والسُّنَّة؟! ومن جعل علْمَهُ القرآنَ والسُّنَّةَ، كان متَّبِعًا غيرَ مبتدعٍ، ونال من العلم أوفره.

قال ٱبْنُ مسعودٍ رَضْطُيْهُ: «من أراد العلم فَلْيُثُوِّرِ القرآن؛ فإنَّ فيه علم الأوَّلين والآخِرين».

وقال مسروقُ: «ما نَسْأَلُ أصحابَ محمَّدٍ ﷺ عن شيءٍ إلا علمُه في القرآن، إلا أنَّ عِلْمَنا يقصُر عنه».

| منتخب الفوائد | ٤٠ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

ويُنسب لابن عبَّاسٍ ﴿ لَهِ اللَّهِ كَانَ يُنشِد:

جميعُ العلمِ في القرآنِ لكن تقاصَرُ عنه أفهامُ الرِّجالِ

وما أحسنَ قولَ عياضِ اليَحصُبيِّ في كتابه «الإلماع»:

العلم في أصلين لا يَعْدُوهما إلَّا المُضِلُّ عنِ الطَّريق اللَّاحِبِ

علمُ الكتاب وعلمُ الآثارِ الَّتي قد أُسندت عن تابعِ عن صاحبِ

وأعلى الهمم في طلب العلم، كما قال آبْنُ القيِّم في كتابه «الفوائد»: «طلبُ علم الكتاب والسُّنَّة، والفهمُ عن الله ورسوله نفسَ المراد، وعلمُ حدود المُنزَّل».

وقد كان هذا هو علم السَّلف ـ عليهم رحمة الله ـ ثم كَثُرَ الكلامُ بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السَّلف أكثر، والكلام فيمن بعدهم أكثر.

قال حمَّاد بنُ زيدٍ: قلتُ لأيوبَ السَّخْتِيانيِّ: العلمُ اليومَ أكثر أو فيما تقدَّم؟، فقال: «الكلام اليومَ أكثر، والعلم فيما تقدَّم أكثر».

| منتخب الفوائد | ٤٢ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

#### المعقِد الخامس سلوك الجادَّةِ الموصِلة إليه

لكلِّ مطلوبٍ طريقٌ يُوصِل إليه، فمن سلك جادَّة مطلوبه أوقَفَتْهُ عليه، ومن عَدَلَ عنها لم يظفر بمطلوبه، وإنَّ للعلم طريقًا من أخطأها ضلَّ ولم يَنَلِ المقصود، وربما أصاب فائدةً قليلةً مع تعبٍ كثير.

يقول الزَّرْنُوجِيُّ في كتابه «تعليم المتعلِّم»: «وكلُّ من أخطأ الطَّريق ضلَّ، ولا يَنالُ المقصودَ قَلَّ أو جَلَّ». وقال ٱبْنُ القيِّم في كتاب «الفوائد»:

«الجهل بالطَّريق وآفاتِها والمقصود، يُوجِب التَّعبَ الكثير مع الفائدة القليلة».

وقد ذكر هذا الطَّريق بلفظٍ جامعٍ مانعٍ محمَّدُ مرتضىٰ بنُ محمَّدٍ الزَّبيديُّ - صاحب «تاج العروس» - في منظومةٍ له تُسمَّىٰ «أَلفيَّةَ السَّنَد»، يقول فيها:

فما حوى الغاية في ألفِ سَنَهُ شخصٌ فَخُذْ من كلِّ فنٍّ أَحسَنَهُ

| منتخب الفوائد | ٤٤ | _ |
|---------------|----|---|
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    | _ |
|               |    | _ |
|               |    |   |
|               |    | _ |
|               |    | _ |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    |   |
|               |    | _ |

## بحفظ متنٍ جامعٍ للرَّاجعِ تاصعِ تأخذُه على مفيدٍ ناصع

فطريق العلم وجادَّتُه مبنيَّةٌ على أمرين، من أخذ بهما كان معظِّما للعلم؛ لأنَّه يطلبه من حيث يُمكن الوصول إليه:

فأمَّا الأمر الأوَّل: فحفظ متنٍ جامعٍ للرَّاجح، فلا بدَّ من حفظٍ، ومن ظنَّ أنَّه يَنال العلم بلا حفظٍ فإنَّه يطلب مُحالًا.

والمحفوظُ المُعوَّلُ عليه هو المتن الجامع للرَّاجع؛ أي المعتمد عند أهل الفنِّ، فلا ينتفع طالبٌ يحفظ المغمور في فنِّ ويَتركُ مشهورَهُ، كمن يحفظ «ألفيَّةَ الآثاريِّ» في النَّحو ويترك «ألفيَّة ابنِ مالك».

وأمَّا الأمر الثَّاني: فأخذه على مفيدٍ ناصحٍ، فَتَفْزَعُ إلىٰ شيخٍ تتفهَّمُ عنه معانيه، يتَّصف بهذين الوصفين:

وأوَّلهما: الإِفادة، وهي الأهليَّة في العلم، فيكون ممن عُرف بطلب العلم وتلقِّيه حتَّىٰ أدرك، فصارت له مَلَكةٌ قويَّةٌ فيه.

والأصل في هذا: ما أخرجه أبو داود في «سننه» قال: حدَّثنا زهير بنُ حربٍ، وعثمان بنُ أبي شيبة، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن الأَعمش، عن عبد الله بنِ عبد الله، عن سعيد بنِ جُبيرٍ، عن

| منتخب الفوائد | ٤٦ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

ٱبْنِ عبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ عَيَالِهُ قَالَ: «تَسْمَعُونَ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ»، وإسناده قويٌّ.

والعبرة بعموم الخطاب، لا بخصوص المُخاطَب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأْخذَهُ الخالِفُ عن السَّالِف.

أمَّا الوصف الثَّاني: فهو النَّصيحة، وتجمع معنيين ٱثنين:

أحدهما: صلاحية الشَّيخ للاقتداء به، والاهتداء بهديه ودَلَه وسَمْته.

والآخر: معرفته بطرائق التَّعليم، بحيث يُحْسِن تعليم المتعلِّم، ويعرف ما يَصلُح له وما يضرُّه، وَفق التَّربية العلميَّة الَّتي ذكرها الشَّاطبيُّ في «الموافقات».



### المعقِد السَّادس رعاية فنونه في الأخذ، وتقديم الأهمِّ فالمهمِّ

إنَّ الصُّورة المستحسَنة يَزيدُ حسنُها بتمتُّع البصر بجميع أجزائها، ويَفوت من حُسنها عند النَّاظر بقدر ما يَحتجِبُ عنه من أجزائها، والعلم هكذا؛ من رعىٰ فنونه بالأخذ، وأصاب من كلِّ فنً حظًّا كمُلت آلتُه في العلم.

قال ٱبْنُ الجوزيِّ في «صيد خاطره»:

«جمع العلوم ممدوحٌ».

من كلِّ فنِّ خُذُ ولا تبجهل بهِ فالحررُّ مُطَّلِعٌ على الأسرارِ

ويقول شيخ شيوخنا محمَّد ابنُ مانع في "إرشاد الطُّلَّاب»:

«ولا ينبغي للفاضل أن يترك علمًا من العلوم النَّافعة، الَّتي تُعين علىٰ فَهْمِ الكتابِ والسُّنَّة، إذا كان يعلم من نفسه قوَّةً علىٰ تعلُّمه، ولا يَسوغ له أن يَعيبَ العلمَ الَّذي يجهله ويُزرِيَ بعالِمِه؛

| منتخب الفوائد | ٥٠ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

فإنَّ هَلْذَا نَقَصٌ وَرَذَيلةٌ، فالعاقل ينبغي له أن يتكلَّم بعلمٍ أو يسكت بحلم؛ وإلَّا دخل تحت قول القائل:

انتهى كلامه.

وإنَّما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين:

أحدهما: تقديم الأهمِّ فالمهمِّ، ممَّا يَفتقِر إليه المتعلِّم في القيام بوظائف العبوديَّة لله.

سُئِلَ مالك بنُ أنسٍ - إمامُ دارِ الهجرة - عن طلب العلم، فقال: «حَسَنٌ جميلٌ، ولكنِ ٱنظرِ الَّذي يلزمُك من حينِ تُصبِحُ إلىٰ حينِ تُمسي فالزمه».

قال أبو عُبيدةَ مَعْمَرُ بنُ المُثنى: «من شغل نفسه بغير المهمّ أضرَّ بالمهمِّ».

وقددِّم الأهمةَ إنَّ العملم جَمةٌ وقددِّم الأهمةُ إنَّ المعلم المعمر طيفٌ زار أو ضيفٌ ألَمةٌ

| منتخب الفوائد | $\iint$ | ۲٥ |
|---------------|---------|----|
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |

والآخر: أن يكون قصدُهُ في أوَّل طلبه: تحصيلَ مختصرٍ في كلِّ فنِّ، حتَّىٰ إذا ٱستكمل أنواع العلوم النَّافعة، نظر إلىٰ ما وافق طبعه منها، وآنس من نفسه قدرةً عليه، فتبحَّر فيه، سواءٌ كان فنَّا واحدًا أم أكثر.

أمَّا بلوغ الغاية في كلِّ فنِّ، والتَّحقُّقُ بمَلَكَتِهِ، فإنَّما يُهَيَّأُ له الواحدُ بعد الواحدِ في أزمنةٍ متطاولةٍ.

ثمَّ ينظر المتعلِّم فيما يُمَكِّنه من تحصيلها إفرادًا للفنون ومختصراتِها واحدًا بعد واحدٍ، أو جمعًا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطَّلبة.

ومن طيَّار شعر الشَّناقطة قولُ أحدهم:

وإن تُرِد تحصيلَ فنِّ تمِّمهُ

وعن سواه قبل الأنتهاءِ مَهُ

وفي ترادف العلوم المنعُ جا إن توأمان آستبقا لن يخرجا

ومن عَرَف من نفسه قدرةً على الجمع جمع، وكانت حالُهُ ٱستثناءً من العموم.

ومن نواقض هذا المعقِد المُشاهدَة: الإحجامُ عن تنوُّعِ العلوم، والاستخفافُ ببعض المعارف، والاشتغالُ بما لا ينفع، مع الوَلَع بالغرائب، وكان مالكُ يقول: «شرُّ العلمِ الغريبُ، وخير العلم الظَّاهرُ الَّذي قد رواه النَّاس».

| منتخب الفوائد | ٥٤ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

### المعقِد السَّابع المبادرة إلىٰ تحصيله، واغتنام سِنِّ الصِّبا والشَّباب

فإنَّ العمُر زهرةٌ: إمَّا أن تصير بسلوك المعالي ثمرةً، وإما أن تذبُلَ، وإنَّ ممَّا تُثْمِرُ به زهرةُ العمُر: المبادرةَ إلى تحصيل العلم، وتركَ الكسل والعجز، واغتنامَ سِنِّ الصِّبا والشَّباب؛ ٱمتثالًا للأمر باستباق الخيرات؛ كما قال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البَقَرة: ١٤٨].

### وأيَّامَ الحَداثة فاغتنمها ألا إنَّ الحَداثة لا تدومُ

قال أحمدُ: «ما شبَّهتُ الشَّبابِ إلَّا بشيءٍ كان في كُمِّي فسقط».

والعلم في سنِّ الشَّبابِ أسرع إلى النَّفس، وأقوىٰ تعلَّقًا ولصوقًا.

قال الحسن البصريُّ: «العلم في الصِّغر كالنَّقش في الحجر».

| منتخب الفوائد | $\rfloor \lfloor$ | ٥٦ |
|---------------|-------------------|----|
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |
|               |                   |    |

فقوَّة بقاء العلم في الصِّغر، كقوَّة بقاء النَّقش في الحجر، فمن ٱغتنم شبابه نال إرْبَه، وحَمِد عند مشيبه سُراه.

## ألاً آغتنم سِنَّ الشَّبابِ يا فتى عند المشيب يَحْمَدُ القوم السُّرىٰ

وأضرُّ شيءٍ على الشَّباب التَّسويفُ وطولُ الأمل، فيُسوِّف أحدُهم ويركبُ بحر الأمانيِّ، ويشتغل بأحلام اليقظة، ويحدِّث نفسه أنَّ الأيَّام المستقبلة سَتفْرُغ له من الشَّواغل، وتصفو من المكدِّرات والعوائق.

والحال المنظورة: أنَّ من كَبِرت سِنُّه كَثُرت شواعله، وعَظُمت قواطعه، مع ضعف الجسم وَوَهَنِ القُوىٰ.

ولن تُدْرَك الغايات العظمى بالتَّلَهُّفِ والتَّرجِّي والتَّمنِّي.

### ولستُ بمدركِ ما فات منِّي بلَهف ولا بلَيتَ ولا لوَ ٱنِّي

ولا يُتوهَّم ممَّا سبق أنَّ الكبير لا يتعلَّم؛ بل هأولاء أصحاب رسول الله ﷺ تعلَّموا كبارًا، ذكره البخاريُّ في كتاب العلم من «صحيحه»، وإنَّما يعسر التَّعلُّم في الكِبَر ـ كما بَيَّنه الماورديُّ في «أدب الدُّنيا والدِّين» ـ لكثرة الشَّواغل، وغَلَبَةِ القواطع، وتكاثر العلائق، فمن قدِر علىٰ دفعها عن نفسه أدرك العلم.

| منتخب الفوائد | ۸۵ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

وقد وقع هذا لجماعةٍ من النُّبلاء، طلبوا العلم كبارًا فأدركوا منه قَدْرًا عظيمًا، منهم القفَّال الشَّافعيُّ.



| منتخب الفوائد | ٦٠ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

### المعقِد الثَّامن لزوم التَّأنِّي في طلبه، وتركِ العجلة

إِنَّ تحصيل العلم لا يكون جملةً واحدةً؛ إذ القلب يضعف عن ذلك؛ وإِنَّ للعلم فيه ثِقَلًا كثِقَل الحجر في يد حامله؛ قال تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا \* ﴿ [المُزمِّل: ٥] أي القرآن، وإذا كان هذا وصف القرآن الميسَّر - كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ يَسَرُنَا الْقُرُّ عَالَى الْقَرَرَ القَمَر: ١٧] -؛ فما الظَّنُّ بغيره من العلوم؟!

وقد وقع تنزيل القرآن رعايةً لهذا الأمر مُنَجَّمًا مفرَّقًا باعتبار الحوادث والنَّوازل؛ كما قال تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً ﴿ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ مُؤَادَكً وَرَتَّلْنَكُ تَرْتِيلًا \* ﴾ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً صَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَّادَكُ وَرَتَّلْنَكُ تَرْتِيلًا \* ﴾ [الفُرقان: ٣٢].

وهاذه الآية حجَّةٌ في لزوم التَّأنِّي في طلب العلم، والتَّدرُّج فيه، وترك العجلة؛ كما ذكره الخطيب البغداديُّ في «الفقيه والمتفقّه»، والرَّاغب الأصفهانيُّ في مقدِّمة «جامع التَّفسير».

| منتخب الفوائد | $\mathbb{L}$ | ٦٢ |
|---------------|--------------|----|
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |
|               |              |    |

ومن شعر ٱبْن النَّحاس الحلبيِّ قولُه:

السيومَ شيءٌ وغدًا مشله من نُخب العلم الَّتي تُلْتَقَطْ

يُحصِّل المرء بها حكمةً وإنَّما السَّيل ٱجتماع النُّقَطْ

قال شعبة بنُ الحجَّاج: «اختلفتُ إلى عمرو بنِ دينارِ خمسمِائةِ مرَّةٍ، وما سمعتُ منه إلا مائةَ حديثٍ، في كلِّ خمسة مجالسَ حديثُ».

وقال حمَّاد بنُ أبي سليمانَ لتلميذٍ له: «تعلَّم كلَّ يومٍ ثلاثَ مسائلَ، ولا تَزدْ عليها شيئًا».

ومقتضى لزوم التَّانِّي والتَّدرُّجِ: البَداءةُ بالمتون القِصار المصنَّفةِ في فنون العلم، حفظًا واستشراحًا، والميلُ عن مطالعة المطوَّلات الَّتِي لم يرتفع الطَّالب بعدُ إليها.

ومن تعرَّض للنَّظر في المطوَّلات فقد يجني على دينه، ومن تعرَّض للنَّظر في المطوَّلات فقد يجني على دينه، وتجاوزُ الاَعتدال في العلم ربَّما أدَّى إلى تضييعه، ومن بدائع الحِكم قول عبد الكريم الرِّفاعيِّ - أحدِ شيوخ العلم بدمشقِ الشَّامِ في القرن الماضي -: «طعام الكبار سمُّ الصِّغار».

| منتخب الفوائد | 71 |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

وصدق؛ فإنَّ الرَّضيع إذا تناول طعام الكبار، مهما لذَّ وطاب، أهلكه وأعطبه، ومِثلُه من يتناولُ المسائلَ الكبارَ من المطوَّلات، ويُوقفُ نفسَهُ مع ضَعف الآلة علىٰ خلاف العلماء، وتعدُّدِ مذاهبهم في المنقول والمعقول.



| منتخب الفوائد | 77 |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

#### المعقِد التَّاسع الصَّبر في العلم تحمُّلًا وأداءً

إذ كلُّ جليلٍ من الأمور لا يُدرك إلَّا بالصَّبر، وأعظم شيءٍ تتحمَّلُ به النَّفسُ طلبَ المعالي: تصبيرُها عليه؛ ولهاذا كان الصَّبر والمصابرة مأمورًا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارةً، ولتحصيل كماله تارةً أخرى؛ قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قال يحيى بنُ أبي كثيرٍ في تفسير هاذه الآية: «هي مجالس الفقه».

ولن يُحصِّل أحدٌ العلمَ إلَّا بالصَّبرِ.

قال يحيى بنُ أبي كثيرٍ أيضًا: «لا يُستطاعُ العلمُ براحة الجسم».

فبالصَّبر يُخرَج من مَعَرَّة الجهل.

| منتخب الفوائد | ٦٨ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

قال الأصمعيُّ: «من لم يَحْتَمِل ذلَّ التَّعليم ساعةً، بقي في ذلِّ الجهل أبدًا».

وبه تُدرك لذَّة العلم.

قال بعض السَّلف: «من لم يَحْتَمِل ألم التَّعليم لم يَذُق لذَّة اللَّه التَّعليم لم يَذُق الذَّة العلم».

ولا بُدَّ دون الشَّهد من سُمِّ لَسْعَةٍ.

وكان يُقال: «من لم يركب المصاعب؛ لم يَنَل الرَّغائب».

وصبر العلم نوعان:

أحدهما: صبرٌ في تحمُّله وأخذه؛ فالحفظ يحتاج إلى صبرٍ، والفَهُم يحتاج إلى صبرٍ، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبرٍ، ورعاية حقِّ الشَّيخ تحتاج إلى صبرٍ.

والنَّوع الثَّاني: صبرٌ في أدائه وبثِّه وتبليغه إلىٰ أهله؛ فالجلوس للمتعلِّمين يحتاج إلىٰ صبرٍ، وإفهامُهم يحتاج إلىٰ صبرٍ، واحتمالُ زلَّاتهم يحتاج إلىٰ صبرٍ.

وفوق هذين النَّوعين من صبر العلم الصَّبرُ على الصَّبر فيهما والثَّبات عليهما.

لكل السي شَاوِ العُلا وَثَبَاتُ ولكن عزيزٌ في الرِّجال ثباتُ

| منتخب الفوائد | $\prod$ | ٧٠ |
|---------------|---------|----|
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |

ومن يلزم الصَّبر يظفرْ بالرَّشد.

قال أبو يعلى المَوْصِليُّ المحدِّث:

إنّي رأيتُ وفي الأيام تبجربةٌ للشر للصّبر عاقبةً محمودة الأثر وقل من جدّ في أمرٍ تَطَلَّبَه واستصحَبَ الصَّبر إلّا فاز بالظّفر



| منتخب الفوائد | ٧٢ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

### المعقِد العاشر ملازمة آداب العلم

قال أَبْنُ القيِّم في كتابه «مدارج السَّالكين»:

«أدبُ المرء عُنوان سعادته وفلاحه، وقِلَّةُ أدبه عُنوان شقاوته وبواره، فما ٱستُجْلِبَ خير الدُّنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا ٱستُجْلِب حرمانهما بمثل قِلَّة الأدب».

والمرء لا يسمو بغير الأدبِ والمرء لا يكن ذا حَسَبِ ونسبِ

وإنَّما يصلُح للعلم من تأدَّب بآدابه في نفسه ودرسه، ومع شيخه وقرينه.

قال يوسف بنُ الحسين: «بالأدب تفهم العلم».

لأنَّ المتأدِّب يُرى أهلًا للعلم فَيُبذلُ له، وقليلَ الأدب يُعَزُّ العلمُ أن يُضيَّعَ عنده.

سأل رجلٌ البُقاعيَّ أن يقرأَ عليه، فأذِن له البُقاعيُّ، فجلس

| منتخب الفوائد | ٧٤ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

الرجل متربّعًا، فامتنع البُقاعيُّ من إقرائه، وقال له: «أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئتَ تطلُبُه».

ومن هنا كان السَّلف \_ رحمهم الله \_ يعتنون بتعلُّم الأدب؛ كما يعتنون بتعلُّم العلم.

قال آبْنُ سِيرين: «كانوا يتعلَّمون الهَدْيَ كما يتعلَّمون العلم». بل إنَّ طائفةً منهم يُقدِّمون تعلُّمه علىٰ تعلُّم العلم.

قال مالك بنُ أنسِ لفتًى من قريش: «يا ابنَ أخي؛ تعلَّمِ الأدب قبل أن تتعلَّمَ العلم».

وكانوا يُظهِرون حاجتَهُم إليه.

قال مَخْلَد بنُ الحسين لابنِ المبارك يومًا: «نحن إلى كثيرٍ من الأدب أحوجُ منَّا إلى كثير من العلم».

وكانوا يُوصون به، ويُرشدون إليه.

قال مالكُ: «كانت أُمِّي تُعَمِّمُني، وتقول لي: آذهبْ إلىٰ ربيعةَ ـ تعني آبْنَ أبي عبد الرَّحمٰن فقيهَ أهلِ المدينة في زمنه ـ فتعلَّمْ من أدبه قبل علمه».

وإنما حُرِم كثيرٌ من طلبة العصر العلمَ بتضييع الأدب، فترى أحدَهم متَّكئًا بحضرة شيخه؛ بل يمدُّ إليه رجليه، ويرفع صوته

| منتخب الفوائد | ٧٦ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

عنده، ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوَّال أو غيره، فأيُّ أدبٍ عند هأوُلاء ينالون به العلم؟!

أشرفَ اللَّيث بنُ سعدٍ على أصحاب الحديث، فرأى منهم شيئًا كأنَّه كَرِهَه؛ فقال: «ما هذا؟!، أنتم إلى يسيرٍ من الأدب، أحوجُ منكم إلى كثيرٍ من العلم».

فماذا يقول اللَّيث لو رأىٰ حال كثيرٍ من طلَّاب العلم في هذا العصر؟!



| منتخب الفوائد | ٧٨ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

## المعقِد الحاديَ عشرَ صيانة العلم عمَّا يَشين؛ ممَّا يُخالف المروءة ويخرِمها

من لم يَصُنِ العلمَ لم يَصُنْهُ العلمُ ـ قاله الشَّافعيُّ ـ، ومن أخلَّ بالمروءة بالوقوع فيما يَشينُ فقدِ ٱسْتَخَفَّ بالعلم، فلم يُعظِّمه ووقع في البَطالة؛ فتُفضي به الحال إلى زوال ٱسم العلم عنه.

قال وهب بن مُنبِّه: «لا يكون البطَّال من الحكماء».

## لا يُدرِكُ العلمَ بطَّالٌ ولا كَسِلٌ ولا يُدرِكُ العلمَ بطَّالٌ ولا من يَالَفُ البَشَرا

وجِماع المروءة \_ كما قاله أَبْنُ تيميَّة الجدُّ في «المحرَّر»، وتبعه حفيده في بعض فتاويه \_: «استعمالُ ما يُجمِّلُه ويَزِينه، وتجنبُ ما يُدنِّسه ويَشِينه».

قيل لأبي محمَّد سفيانَ بنِ عُيَيْنةَ: قد اُستنبطتَ من القرآن كلَّ شيءٍ؛ فأين المروءةُ فيه؟، فقال: «في قوله تعالىٰ: ﴿خُذِ الْعَفُو وَأَمُنَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجُهِلِينَ \*﴾ [الأعراف: ١٩٩]؛ ففيه المروءة، وحسن الأدب، ومكارم الأخلاق».

| منتخب الفوائد | ۸۰ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

ومِن أَلْزَمِ أَدبِ النَّفس للطَّالب: تحلِّيهِ بالمروءة، وما يحمِل عليها، وتنكُّبُه خوارمها الَّتي تُخلُّ بها كحلق لحيته؛ فقد عدَّه في خوارم المروءة آبْنُ حجرٍ الهَيتميُّ من الشَّافعيَّة، وآبْنُ عابدينَ من الحنفيَّة.

أو كثرةِ الألتفات في الطَّريق، وعدَّه من خوارمها ٱبْنُ شهابِ الزُّهريُّ، وإبراهيمُ النَّخعيُّ من المتقدِّمين.

أو مدِّ الرِّجلين في مَجْمَعِ النَّاس من غير حاجةٍ ولا ضرورةٍ داعيةٍ، وعدَّه من الخوارم جماعةٌ، منهم أبو بكر الطُّرطُوشيُّ من المالكيَّة، وأبو محمَّدٍ ٱبْنُ قدامة، وأبو الوفاء ٱبْنُ عقيلٍ من الحنابلة.

أو صحبة الأراذل والفسَّاق والمُجَّان والبطَّالين، وعدَّه من خوارم المروءة جماعةُ، منهم أبو حامد الغزَّاليُّ، وأبو بكرٍ ٱبْنُ الطَّلِّب من الشَّافعيَّة، والقاضي عياضِ اليَحصُبيُّ من المالكيَّة.

أو مصارعة الأحداث والصِّغار، وعدَّه من الخوارم ٱبْنُ الهُمَام، وٱبْنُ نُجيم من الحنفيَّة.

ومن أخلَّ بمروءته وهو ينتسب إلى العلم، فقد ٱفْتَضَحَ عند الخاصِّ والعامِّ، ولم يَنَلُ من شرف العلم إلَّا الحطام.

| منتخب الفوائد | ۸۲ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

تعظيمُ الْعِلْمِ العِلْمِ ٨٣

### المعقِد الثَّانيَ عشرَ ٱنتخاب الصُّحبة الصَّالحة له

فالإنسان مدنيُّ بالطَّبع، واتِّخاذ الزَّميل ضرورةٌ لازمةٌ في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلىٰ معاشرة غيره من الطُّلَّاب؛ لِتُعِينَه هٰذه المعاشرةُ علىٰ تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه.

والزَّمالة في العلم إن سَلِمت من الغوائل نافعةٌ في الوصول إلى المقصود.

ولا يَحسن بقاصد العلا إلَّا ٱنتخابَ صحبةٍ صالحةٍ تُعينه؛ فإنَّ للخليل في خليله أثرًا.

قال أبو داود والتِّرمذيُّ - والسِّياق لأبي داود -: حدَّثنا ابنُ بشَّارٍ، حدَّثنا أبو عامرٍ وأبو داود، قالا: حدَّثنا زهير بنُ محمَّد، قال: حدَّثني موسى بنُ وَرْدانَ عن أبي هريرةَ وَ اللَّهُ النَّبيَّ اللَّهِ قال: «الرَّجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ».

يقول الرَّاغب الأصفهانيُّ: «ليس إعداءُ الجليسِ لجليسه بمقاله وفعاله فقط؛ بل بالنَّظر إليه».

| منتخب الفوائد | ٨٤ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

لا تَصْحَبِ الكسلانَ في حالاته كم صالح بفسادِ آخرَ يَفْسُدُ عدوى البليدِ إلى الجليدِ سريعةٌ كالجمرِ يُوضعُ في الرَّماد فيَخْمُدُ والجليد هو الجادُّ الحازم.

وإنَّما يُختار للصُّحبة من يُعاشِر للفضيلة لا للمنفعة ولا للَّذَة؛ فإنَّ عقد المعاشرة يُبرم على هذه المطالب الثَّلاثة: الفضيلة والمنفعة واللَّذَة ـ كما ذكره شيخ شيوخنا محمدُ الخضرِ بنُ حسين في «رسائل الإصلاح»، فٱنتخِبْ صديق الفضيلة زميلًا؛ فإنَّك تُعْرَفُ به.

قال أَبْنُ مسعودٍ صَلِيَّانِهُ: «أعتبروا الرَّجلَ بمن يُصاحِب؛ فإنَّما يُصاحِب؛ فإنَّما يُصاحِب الرَّجلَ من هو مثله».

وأنشد أبو الفتح البُستيُّ لنفسه:

إذا ما أصطنعت أمراً فليكن شريف النّبجار زكيَّ الحَسَبْ فَنَذُلُ الرِّجال كَنَذْلِ النَّبات فَنَذْلِ النَّبات فلا لللِّهار ولا للحطبْ

| منتخب الفوائد | ۸٦ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

ويقول أَبْنُ مانعٍ في «إرشاد الطُّلَّاب» \_ وهو يُوصي طالب العلم \_:

«ويَحْذَرُ كلَّ الحذر من مخالطة السُّفهاء وأهلِ المجون والوقاحة وسيِّئي السُّمعة والأغبياء والبُلداء؛ فإنَّ مخالطتهم سبب الحرمان وشَقاوة الإنسان».

وكأنَّ هذا عينُ قولِ سفيانَ بنِ عُيَيْنَة: «إنِّي لأَحْرِم جلسائي الحديثَ الغريب لموضع رجلِ واحدٍ ثقيلِ».

فقد يُحرم المتعلِّم العلمَ لأجل صاحبه، فاحذر هذا الصِّنف \_ وإن تزيَّا بزَيِّ العلم \_ فإنَّه يُفسدك من حيث لا تُحِسُّ.



| منتخب الفوائد | _][_ | ۸۸ |
|---------------|------|----|
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |
|               |      |    |

# المعقِد الثَّالثَ عشرَ بذل الجُهد في تحفُّظِ العلم، والمذاكرةِ به، والسُّؤالِ عنه

إذ تلقّيه عن الشُّيوخ لا ينفع بلا حفظٍ له، ومذاكرةٍ به، وسؤالٍ عنه؛ فهاؤلاء تُحقِّق في قلب طالب العلم تعظيمَه؛ بكمال الالتفات إليه والاشتغال به، فالحفظ خَلْوةٌ بالنَّفس، والمذاكرة جلوسٌ إلى القرين، والسُّؤال إقبالٌ على العالم.

فبالحفظ يُقرَّرُ العلم في القلب، وينبغي أن يكون جُلُّ هِمَّة الطَّالب مصروفًا إلى الحفظ والإعادة، كما يقوله ابنُ الجوزيِّ في «صيد خاطره».

ولم يزلِ العلماء الأعلام يَحُضُّون على الحفظ ويأمرون به.

قال عبيد الله بنُ الحسن: «وجدت أَحْضَرَ العلم منفعةً: ما وعيتُه بقلبي ولُكْتُه بلساني».

وسمعت شيخنا ٱبْنَ عثيمينَ يقول: «حفظنا قليلًا وقرأنا كثيرًا؛ فانتفعنا بما حفظنا أكثرَ من ٱنتفاعنا بما قرأنا».

| منتخب الفوائد | ٩٠ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

#### ليس بعلم ما حوى القِمَطْرُ ما العلمُ إلا ما حواه الصَّدرُ

والمُتَلمِّس للعلم لا يستغني عن الحفظ، ولا يَجمُل به أن يُخليَ نفسه منه، وإذا قدِر على ما كان يصنع ٱبْنُ الفرات فليأخذ به؛ فقد كان لا يترك كلَّ يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئًا وإن قلَّ، ومن عَقَلَ هاذا المعنى لم يزل منَ الحفظ في ٱزديادٍ، فلا ينقطع عنه حتَّى الموت، كما اتَّفق ذلك لاَبْنِ مالكِ صاحبِ «الألفيَّة النَّحُويَّة» فإنَّه حفظ في يوم موته خمسة شواهد.

وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النَّفس، ويقوىٰ تَعَلُّقُهُ بها، والمراد بالمذاكرة مدارسةُ الأقران.

وقد أُمرنا بتعاهد القرآن الَّذي هو أيسرُ العلوم.

قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بنُ يوسفَ، قال: أخبرنا مالكُ، عن نافع، عن آبن عمر على الله على الله على قال: «إنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ المُعَقَّلَةِ؛ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ».

ورواه مسلمٌ من حديث مالكٍ به نحوَه.

قال أَبْنُ عبد البرِّ في كتابه «التَّمهيد» عند هذا الحديث:

| منتخب الفوائد | 97 |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

«وإذا كان القرآن الميسَّر للذِّكر كالإبل المعقَّلَةِ، من تَعَاهَدَها أمسكها؛ فكيف بسائر العلوم؟!.»

وكان الزُّهريُّ يقول: «إنَّما يُذهِبُ العلمَ النِّسيانُ، وَتَرْكُ المذاكرة».

وبالسُّؤال عن العلم تُفتتحُ خزائنه.

قال الزُّهريُّ: «إنَّما هذا العلمُ خزائنُ، وتَفْتَتِحها المسألة».

وحُسْن المسألة نصف العلم، والسُّؤالاتُ المصنَّفةُ \_ كمسائلِ أحمدَ المرويَّةِ عنه \_ برهانٌ جليٌ على عظيم منفعة السُّؤال.

وقِلَّةُ الإقبال على العالم بالسُّؤال إذا ورد على بلدٍ، تَكْشِفُ مبلغَ العلم فيه، فهذا سفيانُ الثَّوريُّ يقدُم عَسقلانَ فيمكث ثلاثًا لا يسأَلُهُ إنسانٌ عن شيءٍ، فيقول لروَّادِ بنِ الجرَّاح - أحدِ أصحابه -: «ٱكْتَرْ لي أخرجْ من هذا البلد، هذا بلدٌ يموت فيه العلم».

فمن لقي شيخًا فليغتنم لقاءَه بالسُّؤال عما يُشْكِلُ عليه ويَحتاج إليه؛ لا سؤالَ مُتَعَنِّتٍ مُمْتَحن.

وهاذه المعاني الثّلاثة للعلم: بمنزلة الغرس للشَّجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوَّته ويدفع آفته، فالحفظ غَرسُ العلم، والسُّؤال عنه تنميّتُهُ.

| منتخب الفوائد | 9 £ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### المعقِد الرَّابعَ عشرَ إكرامُ أهل العلم وتوقيرُهم

إِنَّ فضلَ العلماء عظيمٌ، ومنصبَهُم منصبٌ جليلٌ؛ لأنَّهم آباء الرُّوح، فالشَّيخ أَبُ للرُّوح كما أَنَّ الوالد أَبُ للجسد، وفي قراءة أُبِيِّ بن كعب وَ النَّبِيُّ أُولَىٰ بالمؤمنين من أنفسهم وهو أَبُ لهم)، والأُبوَّة المذكورة في هذه القراءة ليست أُبوَّة النَّسب إجماعًا، وإنَّما هي الأُبوَّة الدِّينيَّة الرُّوحيَّة؛ فالاعتراف بفضل المعلِّمين حقُّ واجبُ.

قال شعبة بنُ الحجَّاج: «كلُّ من سمعت منه حديثًا، فأنا له عبدٌ».

واستنبط هذا المعنى من القرآن محمَّد بن عليِّ الأُدْفُوِيُّ فقال: «إذا تعلَّم الإنسانُ من العالِم، وٱستفاد منه الفوائد؛ فهو له عبدٌ، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ ﴿ [الكهف: ٦٠]، وهو يوشَع بن نونٍ، ولم يكن مملوكًا له، وإنَّما كان مُتَلْمِذًا له، متَّبعًا له، فجعله الله فتاه لذلك».

| منتخب الفوائد | $\iint$ | 97 |
|---------------|---------|----|
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |
|               |         |    |

وقد أمر الشَّرع برعاية حقِّ العلماء؛ إكرامًا لهم، وتوقيرًا، وإعزازًا.

قال أحمد في «المسند»: حدَّثنا هارون، قال: حدَّثنا ٱبْنُ وهبٍ، قال: حدَّثنا ٱبْنُ وهبٍ، قال: حدَّثني مالك بنُ الخير الزِّياديُّ، عن أبي قَبيلٍ المَعَافريِّ، عن عبادة بنِ الصَّامت عليه الله عليه قال: «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ».

أمسك آبْنُ عبَّاسٍ ﴿ يومًا برِكابِ زيد بنِ ثابتٍ ضَطْهَهُ ، فقال زيدٌ: «أَتُمسِكُ لي وأنت آبْنُ عمِّ رسولِ الله ﷺ؟» ، فقال آبْنُ عباس: «إنَّا هاكذا نصنع بالعلماء».

ونقل ٱبْنُ حزم الإجماعَ على توقير العلماء وإكرامهم.

والبصير بالأحوال السَّلفيَّة يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم؛ فقد كان أصحاب النَّبيِّ ﷺ إذا جلسوا إليه كأنَّما على رؤوسهم الطَّير لا يتحركون.

وقال محمَّد بنُ سيرينَ: «رأيتُ عبدَ الرَّحمٰن بنَ أبي ليلي، وأصحابُه يُعظِّمونه ويُسوِّدونه ويُشرِّفونه مثلَ الأمير».

وقال يحيى المَوْصِليُّ: «رأيت مالكَ بنَ أنسٍ غيرَ مرَّةٍ، وكان بأصحابه من الإعظام له والتَّوقير له، وإذا رفع أحدٌ صوته صاحوا به».

| منتخب الفوائد | ٩٨ |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

فمنَ الأدب اللّازم للشّيخ على المتعلّم ـ ممّا يدخل تحت هذا الأصل ـ التّواضعُ له، والإقبالُ عليه، وعدمُ الآلتفاتِ عنه، ومراعاةُ أدب الحديث معه، وإذا حدَّث عنه عظّمه من غير غُلوً؛ بل يُنزِلُهُ منزلته؛ لئلّا يَشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكرْ تعليمَه ويدعُ له، ولا يُظهرِ الاستغناءَ عنه، ولا يؤذِه بقولٍ أو فعلٍ، وليتلطّف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلّةٌ.

وممًّا تُناسب الإشارة إليه هنا \_ باختصارٍ وجيزٍ \_ معرفة الواجب إزاءَ زلَّة العالم، وهو ستَّة أمورٍ:

الأوَّل: التَّثبُّت في صدور الزَّلَّة منه.

والثَّاني: التَّثبُّت في كونها خطأً، وهاذه وظيفة العلماء الرَّاسخين، فيُسألون عنها.

والثَّالث: ترك ٱتِّباعه فيها.

والرَّابع: التماس العذر له بتأويلٍ سائغ.

والخامس: بذل النُّصح له بلطفٍ وسرٍّ؛ لا بعنفٍ وتشهيرٍ.

والسَّادس: حفظ جَنابه؛ فلا تُهدر كرامته في قلوب المسلمين.

وممَّا يُحذَّرُ منه ممَّا يتَّصل بتوقير العلماء ما صورته التَّوقيرُ ومآله الإهانة والتَّحقير؛ كالازدحام على العالم، والتَّضييقِ عليه،

| منتخب الفوائد | 1 |
|---------------|---|
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |

وإلجائه إلى أعسر السُّبل، فما مات هُشيم بن بَشيرِ الواسطيُّ المحدِّثُ الثِّقةُ إلَّا بهاذا، فقد ٱزدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره، فكان سببَ موته.



| منتخب الفوائد | 1.1 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# المعقِد الخامسَ عشرَ ردُّ مُشْكِلِه إلىٰ أهله

فالمُعظِّم للعلم يُعوِّل على دَهاقنته والجهابذةِ من أهله لحلِّ مشكلاته، ولا يُعَرِّض نفسه لما لا تُطيق؛ خوفًا من القول على الله بلا علم، والافتراءِ على الدِّين، فهو يخاف سَخْطَة الرَّحمٰن قبل أن يخاف سَوط السُّلطان؛ فإنَّ العلماء بعلم تكلَّموا، وبِبَصَرِ نافذٍ سكتوا؛ فإن تكلَّموا في مُشْكِلٍ فتكلَّمْ بكلامهم، وإن سكتوا عنه فلْيسَعْكَ ما وَسِعهم.

ومن أشقّ المُشْكلاتِ الفتنُ الواقعة، والنَّوازلُ الحادثة، الَّتي تتكاثر مع آمتداد الزَّمن، والنَّاس في هذا الباب طرفان ووسطُّ؛ فقومٌ أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها، وفَزِعوا إلى الأهواء والآراء، يستمِدُّونها من هيجان الخطباء، ورِقَّة الشُّعراء، وتحليلاتِ السِّياسيين، وإرجافاتِ المنافقين، وقومٌ يَعْرضونها على العلماء، لكنَّهم لا يَرْتَضون قالهم، ولا يَرْضَون مقالهم، فكأنَّهم طلبوا جوابًا يوافق هوًى في نفوسهم، فلمَّا لم يجدوه مالوا عنهم.

| منتخب الفوائد | 1.5 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

والنَّاجون من نار الفتن، السَّالمون من وَهَج المحن، هم من فَزع إلى العلماء ولَزِم قولهم، وإن اُشتبه عليه شيءٌ من قولهم أحسن الظَّنَّ بهم، فطرح قولَهُ وأخذ بقولهم، فالتَّجرِبة والخِبْرة هم كانوا أحقَّ بها وأهلَها، وإذا اُختلفت أقوالهم لَزِم قولَ جمهورهم وسوادَهُم؛ إيثارًا للسَّلامة؛ فالسَّلامة لا يعدلها شيءٌ.

وما أحسن قولَ ٱبْنِ عاصمٍ في «مرتقى الوصول»: وواجبٌ في مشكلاتِ الفَهمِ تحسينُنا الظَّنَّ بأهل العلم

ومن جملة المشكلات ردُّ زلَّاتِ العلماء، والمقالاتِ الباطلة لأهل البدع والمخالفين؛ فإنَّما يتكلَّم فيها العلماء الرَّاسخون؛ بيَّنه الشاطبيُّ في «الموافقات»، وٱبْنُ رجبٍ في «جامع العلوم والحكم»، وإذا تعرَّضتِ النَّاشئةُ والدَّهماءُ للدُّخول في هذا الباب تولَّدت فتنُ وبلايا، كما هو مشاهدُ في عصرنا؛ فإنَّما نشأت كثيرٌ من الفتن حين تعرَّض للرَّد على زلَّات العلماء والمقالات المخالِفة للشَّريعة بعضُ النَّاشئة الأغمار، والجادَّة السَّالمة: عرْضُها على العلماء الرَّاسخين، والاستمساك بقولهم فيها.



| منتخب الفوائد | 1.7 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## المعقِد السَّادسَ عشرَ توقيرُ مجالس العلم، وإجلالُ أوعيته

فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء.

قال سهل بنُ عبد الله: «من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، يجيءُ الرَّجل فيقول: يا فلان؛ أيُّ شيءٍ تقول في رجل حلف على آمرأته بكذا وكذا؟، فيقول: طَلَقَت امرأته، ويجيءُ آخَرُ فيقول: ما تقول في رجل حلف على آمرأته بكذا وكذا؟، فيقول: ليس يَحنَث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبيً أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك».

وقال مالك بن أنسٍ: «إنَّ مجالس العلماء تُحْتَضَنُ بالخشوع والسَّكينة والوقار».

وقد كان مالكُ إذا أراد أن يُحدِّث توضَّأ وجلس على صدر فراشه، وسرَّح لحيته، وتمكَّن من جلوسه بوقارِ وهيبةٍ، ثمَّ حدَّث.

| منتخب الفوائد | ١٠٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وكان عبد الرَّحمٰن بنُ مهديٍّ لا يُتحدَّث في مجلسه، ولا يُبرىٰ فيه قلمٌ، ولا يَتبسَّم فيه أحدُ.

وكان وكيع بنُ الجرَّاح في مجلسه كأنَّهم في صلاةٍ.

فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقّها، فيجلِسَ فيها جِلسة الأدب، ويُصغي إلى الشَّيخ ناظرًا إليه؛ فلا يلتفتُ عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجَّة يسمعها، ولا يعبَثُ بيديه أو رجليه، ولا يستَنِدُ بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يُكثر التَّنحنح والحركة، ولا يتكلمُ مع جاره، وإذا عَطَسَ خَفَض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد ردِّه جَهدَه.

وينضمُّ إلىٰ توقير مجالس العلم إجلالُ أوعيته الَّتي يُحفظ فيها، وعمادها الكتب، فاللَّائق بطالب العلم: صونُ كتابه، وحفظه وإجلاله، والاعتناء به، فلا يجعلُهُ صُندوقًا يحشوه بودائعه، ولا يجعلُهُ بوقًا، وإذا وضعه وضعه بلطفٍ وعنايةٍ.

رمى إسحاق بن راهَوَيْهِ يومًا بكتابٍ كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمدُ آبْنُ حنبلٍ فغضب، وقال: «أهكذا يُفعل بكلام الأبرار؟!».

ولا يتَّكئُ على الكتاب، أو يضعُهُ عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه.

| منتخب الفوائد | 11. |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# المعقِد السَّابِعَ عشرَ الذَّبُّ عن العلم، والذَّودُ عن حِياضه

إنَّ للعلم حُرمةً وافرةً، توجب الآنتصارَ له إذا تُعرِّض لجنَابه بما لا يَصلُحُ.

وقد ظهر هذا الأنتصار عند أهل العلم في مظاهر؛ منها: الرَّدُّ على المخالف، فمنِ ٱستبانت مخالفته للشَّريعة رُدَّ عليه كائنًا من كان؛ حَمِيَّةً للدِّين، ونصيحةً للمسلمين.

ولم يزلِ النَّاس يردُّ بعضهم على بعض \_ قاله الإمام أحمدُ \_، للكنَّ المُرَشَّحَ لذلك هم العلماء لا الدَّهماء، مع لزوم الأدب وترك الجَوْر والظُّلم.

ومنها: هجرُ المبتدعِ \_ ذكره أبو يعلى الفرَّاء إجماعًا \_، فلا يُؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا ٱضْطُرَّ إليه فلا بأس، كما في الرِّواية عنهم لدى المحدِّثين.

| منتخب الفوائد | 117 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام آبْنُ تيميَّة الحفيد \_ مقرِّرًا أصلًا كبيرًا تَعْظُم الحاجة إليه في أزمنة الجاهليَّة والفتن \_:

«فإذا تعذَّر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك، إلَّا بمن فيه بدعةٌ مضرَّتُها دون مضرَّة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدةٍ مرجوحةٍ خيرًا من العكس».

ومنها: زجر المتعلِّم إذا تعدَّىٰ في بحثه، أو ظهر منه لَدَدُ أو سوءُ أدب.

كان عبد الرَّحمان بنُ مهديٍّ إن تحدَّث أحدٌ في مجلسه أو بُرِيَ قلمٌ، صاح وَلَسِن نَعْلَيهِ ودخل.

وكان وكيعٌ إذا أنكر من أمر جلسائه شيئًا؛ ٱنتعل ودخل.

وشوهد هاذا مرارًا من شيخ شيوخنا محمَّدِ بنِ إبراهيمَ آل الشَّيخ، فكم مرةٍ رُئي منصرفًا لمَّا سمع طالبًا يتشدَّق في مقاله، فأخذ نَعْلَيهِ وانصرف.

وحضر شابُّ مجلسَ سفيانَ الثَّوريِّ، فجعل يترأَّسُ ويتكلَّم ويتكبَّر بالعلم، فغضب سفيانُ وقال: «لم يكنِ السَّلف هكذا، لم يكنِ السَّلف هكذا، كان أحدهم لا يدَّعي الإمامة، ولا يجلس في يكنِ السَّلف هكذا، كان أحدهم لا يدَّعي الإمامة، ولا يجلس في الصَّدر حتَّىٰ يطلب هذا العلمَ ثلاثين سنةً، وأنت تتكبَّر علىٰ من هو أسنُّ منك!، قُم عنِّي، ولا أراك تدنو من مجلسي».

| منتخب الفوائد | 118         |
|---------------|-------------|
|               | <del></del> |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |

وكان يقول: «إذا رأيتَ الشَّابَّ يتكلَّم عند المشايخ، وإن كان قد بلغ من العلم مَبْلَغًا؛ فآيسْ من خيره؛ فإنَّه قليل الحياء».

وإن أحتاج المعلِّم إلى إخراج المتعلِّم من مجلسه؛ زجرًا له، فليفعل كما فعل سفيانُ، وكما كان يفعله شعبةُ مع عفَّانَ بنِ مسلم في درسه.

وقد يُزْجَرُ المتعلِّم بعدمِ الإقبال عليه، وتركِ إجابته، فالشُّكوتُ جوابٌ؛ قاله الأعمش.

ورأينا هذا كثيرًا من جماعةٍ من الشُّيوخ؛ منهم العلَّامة ٱبْنُ بازٍ، فربَّما سأله سائلٌ عمَّا لا ينفعه؛ فتركَ الشَّيخُ إجابَته، وأمر القارئَ أن يُواصِلَ قراءتَهُ، أو أجابه بخلاف قصده.



| منتخب الفوائد | 117 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### المعقِد الثَّامنَ عشرَ التَّحفُّظ في مسألة العالم

فرارًا من مسائل الشَّغْب، وحفظًا لهيبة العالِم؛ فإنَّ من السُّؤال ما يُراد به التَّشغيبُ وإيقاظُ الفتنة وإشاعةُ السُّوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقيَ منهم ما لا يُعجبه؛ كما مرَّ معك في زجر المتعلِّم، فلا بدَّ من التَّحفُّظ في مسألة العالم، ولا يُفلح في تَحَفُّظه فيها إلَّا من أعملَ أربعةَ أُصولِ:

أوَّلها: الفِكْر في سؤاله لماذا يسأل؟، فيكون قصده من السُّؤالِ التَّفقُهُ والتَّعلمُ؛ لا التَّعنُّتُ والتَّهكُّمُ؛ فإنَّ من ساء قصده في سؤاله يُحرم بركة العلم، ويُمنع منفعَتهُ.

وفي النَّاس من يسألُ وله في سؤاله قصدٌ باطنٌ، يريد التَّوصل به إلى مقصودٍ له، فإذا غَفَل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه، وإذا تنبَّه إلىٰ قصده حال بينه وبين مرادِه، وزجره عن غيِّه.

قال القرافيُّ ـ رحمه الله تعالىٰ ـ في كتابه «الإحكام»: «سُئلتُ مرةً عن عَقْدِ النِّكاحِ بالقاهرة، هل يجوز أم لا؟

| منتخب الفوائد | 111 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فارتبت وقلت له - أي للسَّائل -: ما أُفتيك حتى تُبيّن لي ما المقصود بهاذا الكلام؛ فإنَّ كلَّ أحدٍ يعلم أنَّ عَقْدَ النِّكاح بالقاهرة جائزٌ، فلم أزل به حتَّىٰ قال: إنَّا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمُنعنا؛ لأنَّه ٱستحلالٌ - يعني نكاحَ تحليل، وهو نوعٌ من الأنكحة المحرَّمة - فجئنا للقاهرة، فقلت له: لا يجوز، لا بالقاهرة ولا بغيرها».

ووقع مثلُ هذا لأبي العبّاس آبْنِ تيميّة الحفيد في فتوىٰ تتعلق بأهل الذّمة، ذكرها تلميذه البارُّ آبْنُ القيِّم ـ رحمه الله تعالىٰ ـ في كتابه «إعْلامُ المُوَقِّعين»، رُدَّت عليه غيرَ مرَّةٍ في وجهٍ غيرِ الوجه السّابق لها، فكان يقول: لا يجوز، حتّىٰ قال في آخر مرَّةٍ: «هي المسألة المُعيَّنة، وإن خرجت في عِدَّة قوالبَ».

أمَّا الأصل الثَّاني: فالتَّفطُّنُ إلىٰ ما يَسأل عنه؛ فلا تَسألْ عمَّا لا نفع فيه؛ إمَّا بالنَّظر إلىٰ حالك، أو بالنَّظر إلىٰ المسألة نفسِها.

سأل رجلٌ أحمدَ ٱبْنَ حنبلٍ عن يأجوجَ ومأجوجَ: أمسلمون هم؟، فقال له: «أحْكَمْتَ العلمَ حتَّىٰ تَسْأَلَ عن ذا!».

ومثله السُّؤال عمَّا لم يقع، أو ما لا يُحدَّث به كلُّ أحدٍ؛ وإنَّما يُخصُّ به قومٌ دون قوم.

| منتخب الفوائد | 14. |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

أمَّا الأصل الثَّالث: فالانتباه إلى صَلَاحِية حال الشَّيخ للإجابة عن سؤاله؛ فلا يَسأَلُهُ في حالٍ تَمْنَعه؛ ككونه مهمومًا، أو متفكِّرًا، أو ماشيًا في طريقٍ، أو راكبًا سيَّارته؛ بل يتحيَّنُ طيب نفسه.

قال قتادةُ: سألتُ أبا الطُّفيلِ مسألةً فقال: «إنَّ لكلِّ مقامٍ مقالًا».

وسأل رجلٌ ٱبْنَ المبارك عن حديثٍ وهو يمشي، فقال: «ليس هذا من توقير العلم».

وكان عبد الرَّحمٰن بنُ أبي ليليٰ يكره أن يُسأل وهو يمشي.

أمَّا الأصل الرَّابع: فتيقُّظ السَّائل إلى كيفيَّة سؤاله، بإخراجه في صورةٍ حسنةٍ متأدِّبةٍ؛ فيُقدِّم الدُّعاء للشَّيخ، ويُبجِّله في خطابه، ولا تكونُ مخاطبته أهل السُّوق وأخلاط العوامِّ.

قال جعفر بنُ أبي عثمان: كنَّا عند يحيى بن معينٍ، فجاءه رجلٌ مستعجلٌ فقال: يا أبا زكريَّا، حدِّثني بشيءٍ أَذْكُرْكَ به، فقال يحيى: «اذكرني أنَّك سألتني أن أحدِّثكَ فلم أفعل!».

وإذا تأمَّلتَ السُّؤالاتِ الواردةَ على أهل العلم اليوم، رأيتَ في كثيرٍ منها سلبَ التَّحفُّظِ وسَفْسَافَ الأدب، فترى من يسأل متهكِّمًا، أو يسأل محتقِرًا، يسألون عمَّا لم يقع، أو ما وقع ولا

| منتخب الفوائد | 177 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

ينفع، لا يتخيَّرون وقت الإيراد المناسب، ولا يتلطَّفون في عرض المَطَالِب، فسؤالاتُهُم مفاتيحُ الفتن، وأسبابُ المحن، وويلٌ لهم ممَّا يصنعون!

وما أحوج هأؤلاء إلى مقالة زيد بنِ أسلمَ لمَّا سأله رجلٌ عن شيءٍ فخلَّط عليه، فقال زيد: «اذهب فتعلَّمْ كيف تسأل، ثم تعالَ فَسَلْ».

وكم همُ المحتاجون اليومَ إلى مثل مقالة زيد بنِ أسلمَ!



| منتخب الفوائد | 175 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### المعقِد التَّاسعَ عشرَ شَغَفُ القلب بالعلم، وَغَلَبَتُه عليه

فَصِدقُ الطَّلب له يُوجِب محبَّته، وتعلُّقَ القلب به، ولا ينال العبدُ درجةَ العلم حتَّىٰ تكون لذَّتُه الكبرىٰ فيه.

قال ٱبْنُ القيِّم \_ رحمه الله تعالىٰ \_ في «مفتاح دار السَّعادة»:

«ومن لم يُغَلِّبُ لذَّةَ إدراكه وشهوته على لذَّةِ جسمه وشهوة نفسه، لم ينل درجة العلم أبدًا».

وإنَّما تُنال لذَّةُ العلم بثلاثة أُمورٍ، ذكرها أبو عبد الله ٱبْنُ القيِّم في كتابه السَّالف:

أحدها: بذل الوُسْع والجَهْد.

وثانيها: صدق الطَّلب.

وثالثها: صحَّة النِّيَّة والإخلاصُ.

ولا تتمُّ هاذه الأمور الثَّلاثة، إلَّا مع دفع كلِّ ما يُشْغِلُ عن القلب.

| منتخب الفوائد | 177 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

ومن سَبَرَ هاذه اللَّذَّةَ في أحوال السَّابقين من علماء الأُمَّة، رأى عجبًا، فلسان أحدهم:

ما لذَّتي إلا رواية مُسنندٍ
قد قُيِّدت بفصاحة الألفاظ
ومجالسٌ فيها تَحِلُّ سكينةٌ
ومذاكراتُ معاشر الحفَّاظِ

إنَّ لذَّة العلم فوق لذَّة السُّلطان والحُكْمِ التي تَتَطلَّعُ إليها نفوسٌ كثيرةٌ، وتُبذَل لأجلها أموالٌ وفيرةٌ، وتُسفَك دماءٌ غزيرةٌ.

بات أبو جعفر النَّسفيُّ مهمومًا من ضيق البال، وسوءِ الحال، وكثرةِ العيال، فوقع في خاطره فرعٌ من فروع مذهبه \_ وكان حنفيًا \_ فأُعجب به، فقام يَرقُص في داره، ويقول: «أين الملوك وأبناء الملوك؟!».

إذا خاض في بحر التَّفكُّر خاطري على دُرَّةٍ من معضِلاتِ المطالبِ حَقَرْتُ ملوك الأرض في نيل ما حَوَوْا

ولهاذا كانت الملوكُ تَتُوقُ إلىٰ لذَّة العلم، وتُحِسُّ فقدَها، وتطلُب تحصيلَها.

ونِلتُ المُنَىٰ بالكُتْب لا بالكتائب

| منتخب الفوائد | ۱۲۸ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

قيل لأبي جعفر المنصور - الخليفة العبَّاسيِّ المشهور، الَّذي كانت ممالكه تملأ الشَّرق والغرب -: هل بقي من لذَّاتِ الدُّنيا شيءٌ لم تَنَلْهُ؟، فقال - وهو مستو على كرسيِّه وسرير ملكه -: «بقيت خصلةٌ: أن أقعُدَ على مِصْطَبَةٍ، وحولي أصحاب الحديث - أي طلَّابُ العلم - فيقول المُسْتَملي: من ذكرت رحمك الله؟».

يعني فيقول: حدَّثنا فلانٌ، قال: حدَّثنا فلانٌ، ويَسُوقُ الأحاديث المسنَدة.

فانظر إلى شدَّةِ ٱفتقارِ هذا الخليفةِ إلى لذَّة العلم، وطلبِهِ تحصيلَها، وَجَوعَتَهُ إليها.

ومتى عُمِر القلب بلذَّة العلم سقطت لذَّاتُ العادات، وذهَلَت النَّفسُ عنها، فالنَّضرُ بنُ شُميلٍ يقول: «لا يجد المرء لذَّة العلم حتى يجوع وينسى جوعه».

بل تستحيلُ الآلامُ لذَّةً بهاذه اللَّادَّة.

ومحمَّد بن هارونَ الدِّمَشقيُّ يقول:

لَمَحْبَرَةٌ تُجالسني نهاري أحبُ إليَّ من أُنسِ الصَّديقِ أحبُ إليَّ من أُنسِ الصَّديقِ ورُزمةُ كاغَدٍ في البيت عندي أحبُ إليَّ من عَدْلِ الدَّقيقِ

| ١٣ ] منتخب الفوائد |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |

### ولطمة عالم في الخدِّ منِّي الرَّحيةِ الرَّحيةِ

ولا تعجب؛ فما هذه الأحوالُ إلا مسُّ عِشْقِ العلم؛ فأبنُ القيِّم يقول في «روضة المحبِّين»:

«وأمَّا عُشَّاق العلم فأعظمُ شَغَفًا به وعِشْقًا له من كلِّ عاشقٍ بمعشوقه، وكثيرٌ منهم لا يَشْغَلُهُ عنه أجملُ صورةٍ من البشر».

فأين هأذا الشَّغَف \_ يا طلَّابَ العلم \_ ممن يُقدِّم حظَّه من عُرْسه على حظِّه من درسه؟ ويكون جلوسه إلى السُّمَّار وشيوخ القَمْراءِ أحبَّ إليه من الجلوس إلى العلماء!، وتقوىٰ عزيمتُهُ للتَّنقُّل في الفَلُواتِ، ولا تقوىٰ على السَّير في نقل المعلومات، وينهض نشيطًا لقنص الطَّير ويرقد كَسَلًا عن صيد الخير! فما حظُّ هؤلاء \_ وكثيرٌ هم \_ ما حظُّهم من تعظيم العلم وقلوبُهُم مأسورةٌ بمحبة غيره؟!



|   | منتخب الفوائد | ١٣٢ |
|---|---------------|-----|
|   |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
|   |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
|   |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
| _ |               |     |
|   |               |     |

#### المعقِد العشرون حفظ الوقت في العلم

إذا كان العلم أشرف مطلوب، والعمر يُطوى كجليدٍ يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه، والخوف من تقضّيه بلا فائدةٍ، والسُّؤال عنه يوم القيامة يَحْمِلُني وإيَّاك على المبالغة في رعايته.

قال أَبْنُ الجوزيِّ في «صيد خاطره»:

«ينبغي للإنسان أن يَعرِفَ شرفَ زمانه، وقدْرَ وقته؛ فلا يُضيِّع منه لحظةً في غير قُربةٍ، ويُقدِّمُ فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل».

ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتَّىٰ قال محمَّد بنُ عبد الباقي البزَّازُ: «ما ضيَّعتُ ساعةً من عمري في لهوٍ أو لعبِ».

وقال أبو الوفاء ٱبْنُ عقيلٍ \_ الَّذي صنَّف كتاب الفنون في ثمانمائة مجلَّدٍ \_: «إنِّي لا يحِلُّ لي أن أُضيِّعَ ساعةً من عمري».

وبَلَغَتْ بهمُ الحال أن يُقرأ عليهم حالَ الأكل؛ فلقد كان أحمدُ بنُ سليمانَ البُلقاسيُّ - المتوفىٰ عن ثمانيةٍ وعشرينَ سنةً -

| منتخب الفوائد | ١٣٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

يُقرئ القراءاتِ في حال أكله؛ خوفًا من ضياع وقته في غيرها، فكان أصحابه يقرأون عليه وهو يتناول مَأْكَلَه ومَشْرَبَه.

بل كان يُقرأ عليهم وهم في دار الخلاء؛ فكان ابنُ تيميَّة الجدُّ إذا دخل الخلاء لقضاء حاجةٍ قال لبعض من حولَهُ: «ٱقرأ في هذا الكتاب، وٱرفع صوتك».

وتجلَّت هاذه الرِّعاية للوقت عند القوم ـ رحمهم الله ـ في معالمَ عدَّةٍ، لم تبلُغُها الحضاراتُ الإنسانيَّةُ قاطبةً.

منها: كثرة دروسهم؛ فقد كان النَّوويُّ يَقرأُ كلَّ يوم آثني عشر درسًا على مشايخه، والشَّوكانيُّ - صاحب «نيل الأوطار» - تَبْلُغُ دروسُهُ في اليوم واللَّيلة ثلاثة عَشَرَ درسًا؛ منها ما يأخذه عن مشايخه، ومنها ما يأخذه عنه تلامذته.

وأربى محمودُ الآلوسيُّ صاحبُ التَّفسير عليهم جميعًا، فقد كان يُدرِّس في اليوم أربعةً وعشرين درسًا، ولمَّا ٱشتغل بالتَّفسير والإفتاء نقصت إلىٰ ثلاثةَ عَشَرَ درسًا.

ثمَّ رأيتُ في ترجمة محمَّد بنِ أبي بكرٍ ٱبْنِ جَمَاعةَ أنَّ دروسه تَبْلُغُ في اليوم واللَّيلة نحوَ خمسين درسًا.

ومنها: كثرة مدروساتهم؛ فقد دَرَس ٱبْنُ التَّبَّانِ «المدوَّنة»

| منتخب الفوائد | 187 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

نحوَ ألفِ مرَّةٍ، وربما وُجد في بعض كتب عبَّاسِ ٱبْنِ الفارسيِّ بخطِّه: دَرَستُه ألف مرَّةٍ.

وكرَّر غالب بنُ عبد الرَّحمانِ المعروفُ باَبْنِ عطيَّة \_ والدُ صاحب التَّفسير المشهور \_ «صحيحَ البخاريِّ» سبعَمائِة مرَّةٍ.

ومنها: كثرة مكتوباتهم؛ فأحمدُ بنُ عبد الدَّائم المقدسيُّ \_ أحدُ شيوخ العلم من الحنابلة \_ كتب بيده ألفي مجلَّدٍ، ووقع مِثلُهُ لاُبْن الجوزيِّ.

ومنها: كثرة مقروءاتهم؛ فأبْنُ الجوزيِّ طالع وهو بعدُ في الطَّلب عشرين ألف مجلَّدٍ.

ومنها: كثرة شيوخهم؛ فاللّذين جاوز عددُ شيوخهم الألفَ كثيرٌ في هذه الأُمَّة، وأعجب ما ذُكر أنَّ أبا سعدٍ السَّمعانيَّ بلغ عددُ شيوخه سبعة آلاف شيخ، قال ٱبْنُ النَّجارِ في «ذيل تاريخ بغداد»: «وهذا شيءٌ لم يبلغه أحد».

ومنها: كثرة مسموعاتهم ومقروءاتهم على شيوخهم من التَّصانيف المطوَّلة والأجزاء الصَّغيرة؛ فقد تُعَدُّ بالآلاف المؤلَّفة، كما وقع لاَبْنِ السَّمعانيِّ المذكور وصاحبِهِ ٱبْنِ عساكرٍ في جماعةٍ آخرينَ.

ومنها: كثرة مصنَّفاتهم؛ حتى عُدَّت ألفَ مصنَّفٍ لجماعةٍ من

| منتخب الفوائد | 147 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

علماء هذه الأُمَّة، منهم عبد الملك بنُ حبيبٍ عالمُ الأندلس، وأبو الفرج ٱبْنُ الجوزيِّ.

فاحفظ أيُّها الطَّالب وقتك؛ فلقد أبلغ الوزيرُ الصَّالح ٱبْنُ هُبيرةَ في نصحك بقوله:

والوقتُ أنفسُ ما عُنيتَ بحفظه وأراه أسهلَ ما عليك يَضيعُ



| منتخب الفوائد | ١٤٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### الخاتمة

إلى هنا بلغ القول التَّمام، وحَسُن قطع الكلام بالختام، فيا شُداة العلم وطلَّابَه، ويا قُصَّادَ الفقه وأربابَه، امتثلوا معاقد التَّعظيم، وأنتم تُقبلون على مقاعد التَّعليم = تجدوا نَفْعَهُ وتحمَدوا عاقبَتَه، وإيَّاكم والتَّهاونَ بها والعزوفَ عنها؛ فإنَّها مفتاح العلم ومِرقاة الفَهْم، فبها تُجمع العلوم وتُؤصَّل، وبها تُيسَّر الفنون وتُحصَّل.

فشمِّروا عن ساعد الجِدِّ، ولا تُشغلوا بمَيعةِ الجَدِّ، واحفظوا ـ رحمكم الله ـ قولَ أبي عبد الله ابنِ القيِّم:

"طالِبُ النُّفوذِ إلى الله والدَّار الآخرة؛ بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسًا في ذلك مقتدًى به فيه عيمتاج أن يكون شجاعًا مِقْدَامًا، حاكمًا على وَهْمِه، غيرَ مقهور تحت سلطان تخيُّلِهِ، زاهدًا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقًا لما توجَّه إليه، عارفًا بطريق الوصول إليه، والطُّرق القواطع عنه، مِقْدَامَ الهِمَّة، ثابتَ الجَأش، لا يَثْنيه عن مطلوبه لومُ لائم، ولا عَذْلُ عاذلٍ، كثيرَ السُّكون، دائمَ الفِحْر، غيرَ مائلٍ مع لذَّةِ المدح،

| منتخب الفوائد | 157 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

تعظيمُ العِلم

ولا ألم الذّم، قائمًا بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفِزُه المعارضات، شعاره الصّبر، وراحته التّعب، محبًّا لمكارم الأخلاق، حافظًا لوقته، لا يُخالط النّاس إلا على حذر، كالطّائر الّذي يلتقط الحَبَّ بينهم، قائمًا على نفسه بالرّغبة والرّهبة، طامعًا في نتائج الا ختصاص على بني جنسه، غير مرسِل شيئًا من حواسّه عبثًا، ولا مسرِّحًا خواطِرَهُ في مراتب الكون، ومِلاكُ ذلك هجرُ العوائد، وقطعُ العلائق الحائلةِ بينك وبين المطلوب» أنتهى كلامه فما أجمَلَه ذكرى وتبصرةً!!

اللَّهمَّ يسِّرْ لنا تعظيمَ العلم وإجلالَه، واجعلنا ممَّن سعىٰ له كذلك فناله، اللَّهمَّ إنَّا نسألك علمًا نافعًا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، اللَّهمَّ علِّمنا ما ينفعنا، وانْفَعْنَا بما علَّمتنا، وزدنا علمًا وعملًا، اللَّهمَّ اقسم لنا من خشيتك ما تَحُول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تُبلِّعنا به جنَّتك، ومن اليقين ما تهوِّن به علينا مصائب الدُّنيا، اللَّهمَّ متِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا أبدًا ما أحييتنا، واجعله الوارث منَّا، اللَّهمَّ لا تجعل الدُّنيا أكبر هَمِّنا، ولا مبلغَ علمنا، ولا إلى النَّار مصيرنا، ولا تسلِّط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.



طبقاتُ السَّماع

## طبقاتُ السَّماعِ

### الطَّبقةُ الأُولَيٰ

| <sup>(۲)</sup> «كتاب تعظيم العِلم»،                       | سَمِعَ عَلَيَّ               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| · (ξ)                                                     | (٣)، صَاحِبُنَا              |
| (٥)، بِالمِيعادِ المُشبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ     | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي      |
| نِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأُجزتُ له روايَتَهُ عَ      |
|                                                           | والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ. |

#### 

<sup>(</sup>١) علىٰ مصنّف الكتاب في الطُّبقة الأُولىٰ، ثمَّ علىٰ أَصحابِهِ فَمَن بعدَهُم في البقيَّة.

<sup>(</sup>٢) يُثبت في هذا البياض القدر المسموع، هل هو جميع الكتاب أم بعضُه إلىٰ قدرٍ مُعيَّنٍ؟

<sup>(</sup>٣) يُثبت في هذا البياض ما يدلُّ على كيفيَّة التَّلقِّي؛ هل سُمِع الكتابُ منَ لفظ الشَّيخ المُسْمِع، أم بقراءة مالك النُّسخة، أم بقراءة غيره؟، ويُعبَّر عن الأوَّل بـ: (من لفظي)، وعن الثَّالث بـ: (بقراءة غيره).

<sup>(</sup>٤) يُثبت في هذا البياض اسم السَّامع.

<sup>(</sup>٥) يُثبت في هذا البياض عدد مجالس السَّماع، فيقال: في مجلسٍ واحدٍ، أو مجلسين، أو ثلاثةٍ مجالسَ، وهكذا.

السَّماع طبقاتُ السَّماع

### الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ

| «كتاب تعظيمِ العِلمِ»،                      | سَمِعَ عَلَيَّ                                         |    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|
|                                             | ، صَاحِبُنَا                                           | _  |
| يعادِ المُثبَتِ في مَحَلَّهِ مِن نُسخَتِهِ. |                                                        | ۏؘ |
| باصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأُجزتُ له روايَتَهُ عنِّي؛ إِجازةً خ                  |    |
| (١)، عن صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الله            | حقّ روايتي له                                          | ب  |
|                                             | بْن حَمَدٍ العُصَيمِيِّ ـ غَفَرَ اللهُ لَهُ ورَحِمَهِ. | ۱  |

|    |         | صِحِيْجُ ذَالِكَ                       |              |
|----|---------|----------------------------------------|--------------|
| -  |         |                                        | وَكَتِبَهُ – |
| ۱٤ | — سَنةَ | <i>ـــ ، -ــــ مِنْ</i> شَهْرِ -ــــــ | يومَ/ليلةَ   |
|    |         | بِمَدِينَةِ —                          | في           |

<sup>(</sup>۱) يُشير الشَّيخ المُسْمِع إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب عن شيخه: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَه له؛ بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيهُ لي)، ويتكرَّر هذا في حقِّ كلِّ مسمِعٍ في طبقةٍ تاليةٍ، فليُتنبَّه لهذا.

طبقاتُ السَّماع

### طَبَقَةٌ أُخْرَىٰ

| ب تعظيمِ العِلمِ»،       | «كتاب                           | سَمِعَ عَلَيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|                          |                                 | ، صَاحِبُنَا                                       |
| مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ. | _ ، بِالمِيعادِ المُشَتِ في     | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي                            |
| مُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ،    | إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِـ | وأجزتُ له روايَتَهُ عنِّي؛                         |
|                          | (۱)، عن                         | بحقّ روايتي له                                     |
|                          |                                 |                                                    |
|                          |                                 |                                                    |
|                          |                                 |                                                    |
|                          |                                 |                                                    |
|                          |                                 |                                                    |
|                          |                                 |                                                    |
|                          | صَحِيْجُ ذَالِكَ                |                                                    |
| _                        |                                 | وَكَتَبَكُ                                         |
| 15                       | _ مِنْ شُهْرِ سَنَةً _          | يومَ/ليلةَــــــ، ــــ                             |
|                          | بِمَدِينَةِ                     | في                                                 |

<sup>(</sup>۱) يُشار فيه إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَهُ له، وذلك بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيَهُ لي). \* تنبيهٌ: جُعِل البياض في بقية مواضعه الآتية لتصلح هذه الورقة محلَّد لإثبات سماع طبقاتٍ عِدَّةٍ، تُثبتُ عبارتها وَفق المتقدِّم قبلها.

طبقاتُ السَّماعِ

## شهرةُ إسنادِ مالكِ هذه النُّسخةِ من كتاب تعظيمِ العِلمِ إلى المصنِّف

| صَالِحُ بْزُعَالِلْكُ بْرَجْ مَكْدِ الْحُصَيْمِيُّ |  |
|----------------------------------------------------|--|
| <u></u>                                            |  |
|                                                    |  |
| 住                                                  |  |
|                                                    |  |
| 함                                                  |  |
|                                                    |  |
| 습                                                  |  |
|                                                    |  |
| <u></u>                                            |  |
|                                                    |  |
| <u></u>                                            |  |
|                                                    |  |
| 습                                                  |  |
|                                                    |  |
| ·                                                  |  |
|                                                    |  |
| · ·                                                |  |
|                                                    |  |
| · ·                                                |  |
|                                                    |  |
| $\diamond$ $\diamond$ $\diamond$ $\diamond$        |  |

## الكتاب الثَّاني

# ثلاث الأصولِ وأدلَّتُها

تَصَنِيْفُ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ سليمانَ التَّمِيميِّ ت ١٢٠٦ رحمه الله رحمةً واسعةً

| منتخب الفوائد | 10. |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## بيت برائير الحجالة

آعْلَمْ \_ رَحِمَكَ اللهُ \_ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ: اللهُ وَمَعْرِفَةُ اللهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيّهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ

الإِسْلَام بِالأَدِلَّةِ.

الثَّانِيَةُ: العَمَلُ بِهِ.

الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ.

الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَذَىٰ فِيهِ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: يِسْدِ اللَّهِ الرَّمْنَ الرَّحِيدِ ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ إِنَّ الْرََّمْنَ الرَّحِيدِ ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاً وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاً وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا فِالْعَقِي وَتَوَاصَوْا فِالْعَصِرِ ؛ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ -: «هَاذِهِ السُّورَةُ لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِهِ إِلَّا هِيَ لَكَفَتْهُمْ».

وَقَالَ البُخَارِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_: «بَابُ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَٱعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ وَٱسْتَغْفِرَ لِذَنْكِ ﴾ [محمَّد: ١٩]، فَبَدَأَ بِالعِلْم قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ».

| منتخب الفوائد | 107 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

ٱعْلَمْ \_ رَحِمَكَ اللهُ \_: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلَّمُ ثَكَلَّمُ مُسْلِمَةٍ تَعَلَّمُ ثَلَاثِ هَاذِهِ المَسَائِل وَالْعَمَلُ بِهِنَّ:

الأُولَىٰ: أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا؛ بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُمُ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَاۤ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ [المزَّمِّل: ١٥-١٦].

الثَّانِيَةُ: أَنَّ اللهَ لَا يَرْضَىٰ أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَلَا غَيْرُهُمَا، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا غَيْرُهُمَا، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا غَيْرُهُمَا، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا غَيْرُهُمَا ، وَالدَّنِ اللهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا ﴾ [الجنّ: ١٨].

| منتخب الفوائد | 101 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

اَعْلَمْ - أَرْشَدَكَ اللهُ - لِطَاعَتِهِ أَنَّ الحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ، وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَٱلْإِنسَ لِلَّا فَحَلَقَهُمْ لَهَا ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَٱلْإِنسَ لِلَّا لِيَعْبُدُونِ : يُوحِّدُونِ . يُوحِّدُونِ .

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ: التَّوْحِيدُ؛ وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ.

وَأَعْظُمُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ: الشِّرْكُ؛ وَهُوَ دَعْوَةٌ غَيْرِهِ مَعَهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكًا ﴾ [النِّسَاء: ٣٦].



| منتخب الفوائد | 107 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               | _   |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟

فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا عَيْكِيٍّ.



| منتخب الفوائد | 101 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟

فَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّىٰ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمَتِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفَاتِحَة: ٢]، وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ العَالَم.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟

فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ وَالقَّمْرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَخَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غَافر: ٥٧]، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنْ عَايَدِهِ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّهُ مُنُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّهُ مُنُ وَالشَّهُ مُنُ وَالشَّهُ مُنُ وَالشَّهُ وَٱللَّهُ مَنْ وَٱلسَّجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُ مَنَ إِنَّا مُ تَعَبُّدُونَ ﴾ [فُصّلَت: ٣٧]، وقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَ خَلَقَهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ رُبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ لِيَعْشِي ٱللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

| منتخب الفوائد | 17. |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَالرَّبُّ هُوَ المَعْبُودُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَاللَّيْنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِن الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا قَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِن الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢١-٢٢].

قَالَ ٱبْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «الخَالِقُ لِهَاذِهِ الأَشْيَاءِ؛ هُوَ المُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ».



| منتخب الفوائد | 177 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَأَنْوَاعُ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا؛ مِثْلُ الإِسْلَامِ، وَالإِيمَانِ، وَالإِحْسَانِ؛ وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوكُلُ، وَالإِحْسَانِ؛ وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالخَشْيةُ، وَالإِنَابَةُ، وَالاَسْتِعَانَةُ، وَالاَسْتِعَانَةُ، وَالاَسْتِعَانَةُ، وَالاَسْتِعَانَةُ، وَالاَسْتِعَانَةُ، وَالاَسْتِعَانَةُ، وَالاَسْتِعَانَةُ، وَالاَسْتِعَانَةُ، وَالنَّذُرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا = كُلُّهَا للهِ تَعَالَىٰ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجنّ: ١٨].

فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ اللهِ عَالَىٰ اللهُ ا



| منتخب الفوائد | ١٦٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### وَفِي الحَدِيثِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ».

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّذِينَ لَيَنْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غَافر: ٦٠].

وَدَلِيلُ الخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآهَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عِمرَان: ١٧٥].

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ مَسْبُهُ وَ المَائدة: ٣٣]، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ مَسْبُهُ وَ الطّلاق: ٣].

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهُمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُل

وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾ [البَقَرَة: ١٥٠]. وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَلِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ [الزُّمَر: ٥٤] الآية.

| منتخب الفوائد | 177 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَدَلِيلُ الْأُسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ فَالْمَعَنْ وَإِيَّاكَ فَاللهِ». فَتَعِينُ ﴾ [الفَاتِحَة: ٥]، وَفِي الحَدِيثِ: ﴿إِذَا ٱسْتَعَنْتَ فَٱسْتَعِنْ بِاللهِ».

وَدَلِيلُ الْاسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿ ﴾ [النَّاس: ١]. [الفَلَق: ١]، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ ﴾ [النَّاس: ١].

وَدَلِيلُ الْأَسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩].

وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَلْهُ ﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣]، وَمِنَ السُّنَةِ قَوْلُهُ عَلِيْهِ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ».

وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧].



| منتخب الفوائد | 171 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الأَصْلُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ

وَهُوَ الْأَسْتِسْلَامُ للهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالْأَنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالبَرَاءَةُ وَالبَرَاءَةُ وَالخُلُوصُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الإِسْلَامُ، وَالإِيمَانُ، وَالإِحْسَانُ.



| منتخب الفوائد | 14. |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانُ؛ فَأَرْكَانُ الإِسْلَامِ خَمْسَةٌ، وَالدَّلِيلُ مِنَ السِّنَةِ حَدِيثُ آبْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ؛ شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْم رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيْتِ».

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عِمرَان: ١٩]، وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ٨٥].

وَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ, لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآيِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْبِينُ الْعَكِيمُ ۞ ﴿ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآيِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْبِينُ الْعَكِيمُ ۞ ﴿ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآيِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْبِينُ الْعَكِيمُ ۞ ﴿ وَالْمَلَتِهِكَةُ وَالْعَرْبِينُ الْعَلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

وَمَعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللهُ.

(لَا إِلَّهَ): نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ.

(إِلَّا اللهُ): مُثْبِتًا العِبَادَةَ لللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ؛ كَمَا أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ.

وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوضِّحُهَا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي ﴿ الزِّحرُف: ٢٦-٢٧] الآية ، وَقَـوْلُـهُ: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا

| منتخب الفوائد | 171 | _<br>'<br>_ |
|---------------|-----|-------------|
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     | _           |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |

نَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ [آل عِمرَان: ٦٤].

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿لَقَدُ جَرِيطُ جَآءَكُمُ مَسُولُ مَعَ مَا عَنِتُمُ حَرِيطُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيطُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيطُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيطُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ مَا عَنِتُ مَا عَنِينَ رَءُوفُ رَحِيمُ \* ﴿ [التّوبَة: ١٢٨].

وَمَعْنَىٰ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَٱجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَىٰ وَزَجَرَ، وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أُمْ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أُمْ وَا إِلَّا لِيَعَبُدُوا السَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الرَّكُوةَ أَلْرَكُوا الرَّكُوةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الرَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البَيّنَة: ٥].

وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ﴾ [البَقَرَة: ١٨٣].

وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ ﴿ [آل عِمرَان: ٩٧].



| منتخب الفوائد | ١٧٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### المَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: الإيمَانُ

وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاللَيْهِ اللهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَاذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمُلَيِّكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّيْتِينَ ﴾ [البَقَرَة: ١٧٧].

وَدَلِيلُ القَدَرِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴾ [القَمَر: ٤٩].



| منتخب الفوائد | 171 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### المَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الإحْسَانُ

رُكْنٌ وَاحِدٌ؛ وَهُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ عَرَاهُ. تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جَبْرَائِيلَ الْمَشْهُورُ عَنْ عُمْرَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، إِذْ طَلَعَ عُمْرَ وَلِيلَهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثُرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلًا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَىٰ فَجِذَيْهِ؛ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ أَحْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَام؟

| منتخب الفوائد | 1٧٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَقَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُطُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ ٱسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».

فَقَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ.

قَالَ: أُخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟

قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ اللَّخِرِ، وَبِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: أُخْبِرْنِي عَن الإِحْسَانِ؟

قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟

قال: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ».

قَالَ: أُخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟

قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ».

قَالَ: فَمَضَىٰ فَلَبِثْنَا مَلِيًّا.

| منتخب الفوائد | ١٨٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

ثلاثة الأُصول وأدلَّتُها اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ

فَقَالَ عَلَيْهُ: «يَا عُمَرُ؛ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ»؟

قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «هَاٰذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ».



| منتخب الفوائد | 174 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

١٨٣

#### الأَصْلُ الثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ العَرَبِ، وَالعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ، عَلَيْهِ وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.



| منتخب الفوائد | ١٨٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَلَهُ مِنَ العُمُرِ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَلَهُ مِنْ العُمُرِ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا رَسُولًا.

نُبِّئَ بِر اَقْرَأَ)، وَأُرْسِلَ بِالمُدَّثِّرِ، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ.



| منتخب الفوائد | ١٨٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

بَعَثَهُ اللهُ بِالنِّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُوَ إِلَى التَّوْحِيدِ.

﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ [المدَّثِّر: ٣]؛ أَيْ عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ.

﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ [المدَّثِر: ٥]؛ الرُّجْزُ: الأَصْنَامُ، وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا، وَالبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، وَعَدَاوَتُهَا وَأَهْلِهَا، وَفِرَاقُهَا وَأَهْلِهَا، وَفِرَاقُهَا وَأَهْلِهَا.



| منتخب الفوائد | 144 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

أَخَذَ عَلَىٰ هَاٰذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَواتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّىٰ فِي عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَواتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّىٰ فِي مُكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَالهِجْرَةُ: فَرِيضَةٌ عَلَىٰ هَاذِهِ الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَىٰ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَىٰ بَلَدِ الإِسْلَام، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتِهِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنكُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيمَ كُنكُمُ قَالُواْ كُناً مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ فِيهَا فَأُولَتِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ فِيهَا فَأُولَتِكَ مَا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ فَيها فَأُولَتِكَ عَلَى اللَّهُ اللهُ أَن وَاللِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى اللّهُ أَن وَلَا يَهْتُدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمُ وَلَا اللّهُ عَفُولًا ﴿ وَالنّهُ اللّهُ عَلَوا اللّهُ عَلَوا اللّهُ اللّهُ عَلَوا اللّهُ عَلَوا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَوا اللّهُ عَلَوا اللّهُ اللّهُ عَلَولًا إِنّ أَرْضِى وَسِعَةً فَإِيّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴿ ﴾ [العَنكبوت: ٥٦].

قَالَ البَغَوِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_:

«سَبَبُ نُزُولِ هَاذِهِ الآيَةِ: فِي المُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكَّةَ لَمْ يُهَاجِرُوا؛ نَادَاهُمُ اللهُ بِٱسْمِ الإِيمَانِ».

وَالدَّلِيلُ عَلَى الهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَىٰ الهِجْرَةِ الهِجْرَةُ عَلَىٰ اللَّهُمُ الهِجْرَةُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

| منتخب الفوائد | 14. |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَلَمَّا ٱسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ فِيهَا بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ؛ مِثْلُ الزَّكَاةِ وَالطَّوْمِ وَالحَجِّ وَالأَذَانِ وَالجِهَادِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ الزَّكَاةِ وَالطَّمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ.

أَخَذَ عَلَىٰ هَاٰذَا عَشْرَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا تُوُفِّيَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ـ وَدِينُهُ بَاقِ.

وَهَلْذَا دِينُهُ، لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا عَنْهُ.

وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ: التَّوْحِيدُ وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ. وَالشَّرُ الَّذِي حَذَّرَهَا عَنْهُ: الشِّرْكُ وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ وَيَأْبَاهُ.



| منتخب الفوائد | 197 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

بَعَثَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَٱفْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الجِنِّ وَالإِنْسِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱلجِنِّ وَالإِنْسِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وَأَكْمَلَ اللهُ لَهُ الدِّينَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنْتُ عَلَيْكُمْ لِيَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ [المَائدة: ٣].

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ مَوْتِهِ عَلَيْ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ۞ وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ مَوْتِهِ عَلَيْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّكُمْ مَيِّتُونَ ۞ وَالزُّمَر: ٣٠-٣١].

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ وَالدَّانِ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ ثُمَّ يُعُيدُكُمُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ [نُوح: ١٧-١٨].

وَبَعْدَ البَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱللَّذِينَ أَحْسَنُوا لِاللَّهِ النَّهُ ﴿ وَالنَّجْمِ: ٣١].

وَمَنْ كَذَّبَ بِالبَعْثِ كَفَرَ.

| منتخب الفوائد | 198 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

190

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُوا ۚ قُلُ لَكِي وَرَبِّ لَنَبُعَثُنَّ ثُمُ لَكُنْبُوْنَ بِمَا عَمِلْتُم ۗ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴿ وَالتَّعَابُن: ٧].



| منتخب الفوائد | 197 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَأَرْسَلَ اللهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النِّسَاء: ١٦٥].

وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ \_ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّانُ ﴾ [الأحزَاب: ٤٠].

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ نُوحًا أَوَّلُ الرُّسُلِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ فُوحٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِۦٛ [النِّسَاء: ١٦٣].



| منتخب الفوائد | 191 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ـ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ،

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ الْعَبُدُواْ اللَّهُ وَاجْتَنِبُواْ الطَّنْخُوتَ ﴾ [النّحل: ٣٦].

وَٱفْتَرَضَ اللهُ عَلَىٰ جَمِيعِ العِبَادِ الكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ.

قَالَ ٱبْنُ القَيِّمِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_:

«وَمَعْنَى الطَّاغُوتِ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ العَبْدُ حَدَّهُ، مِنْ مَعْبُودٍ، أَوْ مَتْبُوعٍ، أَوْ مُطَاعٍ».

وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ، وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيسُ ـ لَعَنَهُ اللهُ ـ، وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ، وَمَنِ ٱدَّعَىٰ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الغَيْبِ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَصَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوُتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا الفَصَامَ لَمَا أَ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٦].

| منتخب الفوائد | 7 |
|---------------|---|
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |

وَهَاذَا هُوَ مَعْنَىٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: «رَأْسُ الأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». وَاللهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.



طبقاتُ السَّماعِ

# طبقاتُ السَّماعِ

#### الطَّبقةُ الأُولَيٰ

| (٢) «ثلاثة الأُصولِ وأدلَّتها»،                            | سَمِعَ عَلَيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>(ξ)</b>                                                 | (٣)، صَاحِبُنَا                                    |
| (°)، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.     | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي                            |
| منِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأَجزتُ له روايَتَهُ ع                             |
| مَنح المَكرُمَات لإجازة طلاَّب المُهِمَّاتُ»،              | بإسنادي المذكورِ في «هَ                            |
|                                                            | والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.                       |

## صَحِيْحُ ذَالِكَ وَكَتَبَهُ صَالِحُ بُن عَبَدِ اللهِ بُزجَهَد العُصَيْمِيُّ

| ۱٤ | — سَنَةَ — | _ ، مِنْ شَهَرِ | يومَ/ليلةَ |
|----|------------|-----------------|------------|
| _  |            | بمَدِينَةِ      | في         |

<sup>(</sup>١) على المعتنى بالكتاب في الطَّبقة الأُولي، ثمَّ علىٰ أصحابهِ فَمَنْ بعدَهُم في البقيَّة.

<sup>(</sup>٢) يُثبت في هذا البياض القدر المسموع، هل هو جميع الكتاب أم بعضُه إلى قدرٍ مُعيَّنٍ؟

<sup>(</sup>٣) يُثبت في هذا البياض ما يدلُّ على كيفيَّة التَّلقِّي، هل سُمِع الكتاب من لفظ الشَّيخ المُسْمِع أم بقراءة مالك النُّسخة، أم بقراءة غيره، ويُعبَّر عن الأوَّل: (من لفظي)، وعن الثَّاني (بقراءته)، وعن الثَّالث (بقراءة غيره).

<sup>(</sup>٤) يُثبت في هذا البياض اسم السَّامع.

<sup>(</sup>٥) يُثبت في هذا البياض عدد مجالس السَّماع، فيقال: في مجلسٍ واحدٍ، أو مجلسين، أو ثلاثةٍ مجالسَ، وهكذا.

طبقاتُ السَّماع طبقاتُ السَّماع

#### الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ

| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | سَمِعَ عَلَيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>6</b>                                            | ، صَاحِبُنَا                                            |
| . بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلّهِ                 | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِيمِن نُسخَتِهِ.<br>مِن نُسخَتِهِ. |
|                                                     | مِن نُسخَتِهِ.                                          |
| إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأُجزتُ له روايَتَهُ عنِّي؛                             |
| (١)، عن صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الله                    |                                                         |
| لَهُ ورَحِمَه _، بإسناده المذكورِ في «مَنح          | ابْنِ حَمَدٍ العُصَيمِيِّ ـ غَفَرَ اللهُ                |
| مَّات»، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.                | المَكرُمَات لإجازة طلاًب المُهدَّ                       |

|    |          | صَحِيْحُ ذَالِكَ |              |
|----|----------|------------------|--------------|
| -  |          |                  | وَكَتِبُهُ – |
| ١٤ | <u> </u> | ،مِنَ شَهْرِ     | يومَ/ليلةَ   |
|    |          | بَمَدِينَةِ      | في           |

<sup>(</sup>۱) يُشير الشَّيخ المُسْمِع إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب عن شيخه: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَه له؛ بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيهُ لي)، ويتكرَّر هذا في حقِّ كلِّ مسمِع في طبقةٍ تاليةٍ، فليُتنبَّه لهذا.

طبقاتُ السَّماعِ

#### طَبَقَةٌ أُخْرَىٰ

| «ثلاثة الأُصولِ وأدلَّتها»،                                | سَمِعَ عَلَيَّ ــــــــــ |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ٠                                                          | ، صَاحِبْنَا_             |
| ، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.        | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي   |
| عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأُجزتُ له روايَتُهُ      |
| مَنح المَكرُمَات لإجازة طلَّاب المُهِمَّات، بحقِّ          | بالإسناد المذكورِ في «مَ  |
| عن                                                         | روايتي له                 |
|                                                            |                           |
|                                                            |                           |
|                                                            |                           |
|                                                            |                           |
|                                                            |                           |
| صَحِيْتُ ذَالِكَ                                           |                           |
|                                                            | وَكَتِبَ                  |
| ،مِنْ شَهْرِسَنَةَ١٤                                       | يومَ/ليلةَ                |
| ———— بمَدِينَة                                             | في -                      |

<sup>(</sup>١) يُشار فيه إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَهُ له، وذلك بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيهُ لي). \* تنبيهُ: جُعِل البياض في بقية مواضعه الآتية لتصلح هاذه الورقة محلَّد الإثبات سماع طبقاتٍ عِدَّةٍ، تُثبتُ عبارتها وَفق المتقدِّم قبلها.

طبقاتُ السَّماعِ ]

#### شجرةُ إسنادِ مالكِ هذه النَّسخةِ من كتاب ثلاثة الأُصولِ وأدلَّتها إلى المعتني

| <del></del>  | _ |
|--------------|---|
| Δ            |   |
| ·            |   |
|              | ` |
| 住            |   |
| <b>_</b>     |   |
|              |   |
| 슣            |   |
| )            |   |
|              |   |
| <u></u>      |   |
|              |   |
| ·<br>        |   |
| , <u> </u>   |   |
|              |   |
| 슘            |   |
| <del>-</del> |   |
| ^            |   |
| <u></u>      |   |
|              |   |
| ·<br>        |   |
| ,            |   |
|              |   |
| 슣            |   |
|              |   |
| ^            |   |
| <u></u>      |   |
|              | _ |
| * * * * *    |   |

### الكتاب الثَّالث

# نضل الإسلام

تَصَنِفُ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ سليمانَ التَّمِيميِّ ت ١٢٠٦ رحمه الله رحمةً واسعةً

| منتخب الفوائد | \(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\fint{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}}}{\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}}}{\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

فضل الإسلام

# بِسِيْ بِالْحِيْرِ الْحَالِ فِي الْحَالِقِينِ فَي الْحَالِقِينِ فِي الْحَالِقِينِ فِي الْحَالِقِينِ فِي الْحَالِقِينِ فِي الْحَالِقِينِ فَي الْحَالِقِينِ فَي الْحَالِقِينِ فَي الْحَالِقِينِ فِي الْحَالِقِينِ فِي الْحَالِقِينِ فَي الْحَالِقِينِ فَي الْحَالِقِينِ فِي الْحَالِقِينِ فَي الْحَالِقِينِ فِي الْحَالِقِينِ فَي الْحَالِقِينِ فَي الْحَالِقِينِ فَي الْحَالِقِينِ فَي الْحَالِقِينِ فِي الْحَلَقِينِ فِي الْحَلْقِينِ فِي الْحَلْقِينِ فِي الْحَلْقِينِ الْحَلَقِينِ الْحَلْقِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلَقِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِ الْحَلْمِينِينِي الْحَلَقِينِي الْحَلْمِينِي الْحَلْمِينِي الْحَلَقِينِي الْحَلَقِينِ الْحَلَقِينِي الْحَلَقِينِي الْحَلْمِينِي الْحَلْمِينِي الْحَلْمِينِي الْحَلْمِينِي الْحَلْمِينِي الْحَلْمِينِي الْحَلْمِينِي الْمِنْ الْمَلْمِينِي الْمِنْ الْمِلْمِيْمِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي ا

#### بَابُ فَضْلِ الإِسْلَامِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنَتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْهُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعَبُدُ ٱلنَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ . . . ﴾ [يُونس: ١٠٤] الآيةَ.

وَقَـوْلِـهِ تَـعَـالَـىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَـنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِـ ا يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِـ . . . ﴾ [الحديد: ٢٨] الآية.

وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ آبْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الكِتَابَيْنِ، كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي عَمَلًا مِنْ غُدُوةٍ إِلَىٰ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَىٰ قِيرَاطٍ؛ فَعَمِلَتِ النَّهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَىٰ صَلَاةِ العَصْرِ النَّهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَىٰ صَلَاةِ العَصْرِ عَلَىٰ قِيرَاطٍ؟؛ فَعَمِلَتِ النَّصَارَىٰ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَىٰ قِيرَاطَيْنِ؟، فَأَنْتُمْ هُمْ؛ فَغَضِبَتِ العَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَىٰ قِيرَاطَيْنِ؟، فَأَنْتُمْ هُمْ؛ فَغَضِبَتِ

| منتخب الفوائد | ( 11. |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

فضل الإسلام

اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، وَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ أَجْرًا؟، قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئًا؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: ذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ».

وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا ليَوْمِ الجُمُعَةِ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ القِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ القِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

وَفِيهِ تَعْلِيقًا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيقًا ؟ أَنَّهُ قَالَ: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ: الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» ٱنْتَهَىٰ.

وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَةِ، فَإِنَّهُ مِنْ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَىٰ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ، وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَىٰ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللهَ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ اللهِ فَتَمَلَّ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللهِ فَتَمَلَىٰ وَسُنَّةٍ ذَكَرَ اللهِ فَتَمَلَىٰ وَسُنَّةٍ خَمْنَ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنْ مَخَافَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَلَيْ كَانَ كَمَثَلِ الرَّحْمَلٰ فَاقْشَعَرَ جِلْدُهُ مِنْ مَخَافَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَلَيْ كَانَ كَمَثَلِ الرَّحْمَلٰ فَاقْشَعَرَ جِلْدُهُ مِنْ مَخَافَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَلَيْ كَانَ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَابِسٍ وَرَقُهَا = إِلَّا تَحَاتَّتُ عَنْ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحَاتَ عَنْ هَلْدِهِ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا ، وَإِنَّ ٱقْتِصَادًا فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنِ ٱجْتِهَادٍ فِي هَلِهِ سَبِيلِ وَسُنَّةٍ».

| منتخب الفوائد | ( 117 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

فضل الإسلام

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ضَيَّهُ قَالَ: «يَا حَبَّذَا نَوْمُ الأَكْيَاسِ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ضَيَّهُ قَالَ: «يَا حَبَّذَا نَوْمُ الأَكْيَاسِ وَإِفْطَارُهُمْ! ؛ كَيْفَ يَغْبُنُونَ سَهَرَ الحَمْقَىٰ وَصَوْمَهُمْ؟! ، وَمِثْقَالُ ذَرَّةٍ مَعَ بِرِّ وَتَقْوَىٰ وَيَقِينٍ ، أَعْظَمُ وَأَفْضَلُ وَأَرْجَحُ عِنْدَ اللهِ مِنْ عِبَادَةِ المُغْتَرِّينَ».



| منتخب الفوائد | 715 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### بَابُ وُجُوبِ الإِسْلامِ

وَقَـوْلِ اللهِ تَـعَـالَـيْ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ٨٥].

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عِمرَان: ١٩] الآيةَ.

وَقَـــوْلِـــهِ ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَوْقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] الآية.

قَالَ مُجَاهِدٌ: «السُّبُلُ: البِدَعُ وَالشُّبُهَاتُ».

وَعَنْ عَائِشَةَ عَيْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلْذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدُّ». أَخْرَجَاهُ.

وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدُّ».

وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ»، قِيلَ: وَمَنْ يَأْبَىٰ؟، قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخُلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ».

| منتخب الفوائد | ( * 17 |
|---------------|--------|
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |

وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَهُمُا اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغِ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمُطَّلِبُ دَم ٱمْرِئٍ بِغَيْرِ حَقِّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ».

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ٱبْنُ تَيْمِيَّةَ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ ـ: «قَوْلُهُ: «سُنَّةَ جَاهِلِيَّةٍ»: يَنْدَرِجُ فِيهَا كُلُّ جَاهِلِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ أَوْ مُقَيَّدَةٍ».

أَيْ فِي شَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ، كِتَابِيَّةٍ أَوْ وَثَنِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، مِنْ كُلِّ مُخَالَفَةٍ لِمَا جَاءَتْ بِهِ المُرْسَلُونَ.

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ حُذَيْفَةَ صَلَّى اللهُ ا

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ: أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ المَسْجِدَ، فَيَقِفُ عَلَى الحِلَقِ، فَيَقُولُ: . . . فَذَكَرَهُ.

وَقَالَ: أَنْبَأَنَا ٱبْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَصْوُدٍ - وَيُطْهَنَهُ: «لَيْسَ عَامٌ إِلَّا مَسْعُودٍ - وَيُطْهَنَهُ: «لَيْسَ عَامٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ، لَا أَقُولُ عَامٌ أَخْصَبُ مِنْ عَامٍ، وَلَا أَمِيرٌ خَيْرٌ مِنْ أَمِيرٍ، لَكِنْ ذَهَابُ عُلَمَائِكُمْ وَخِيَارِكُمْ، ثُمَّ يَحْدُثُ أَقْوَامٌ يَقِيسُونَ مِنْ أَمُورَ بِآرَائِهِم؛ فَيَنْهَدِمُ الإِسْلَامُ وَيُثْلَمُ».

| منتخب الفوائد | ( 111 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

## بَابُ تَفْسِيرِ الإِسْلَامِ

وَقَــوْلِ اللهِ تَــعَــالَــي: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ اللَّهِ وَمَنِ اللَّهِ عَرَان: ٢٠] الآية.

وفِي الصَّحِيحِ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَ اللهِ اللهِ عَالَ : «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَلَّا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ الحَرَامَ ؛ إِنِ الشَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ الحَرَامَ ؛ إِنِ الصَّلَاةَ، وَتُصُومَ عَلَيْهِ.

وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضُطْهَ مَرْفُوعًا: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ». المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ».

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؟ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الإِسْلَامِ؛ فَقَالَ: «أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ للهِ، وَأَنْ تُولِّيَ وَرُفَ تُولِّيَ وَأَنْ تُصَلِّمَ الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا الإِسْلَامُ؟، فَقَالَ: «أَنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ للهِ،

| منتخب الفوائد | \(\begin{align*} \tau\end{align*} |
|---------------|-----------------------------------|
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |
|               |                                   |

وَأَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ»، قَالَ: أَيُّ الإِسْلَامِ وَأَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ»، قَالَ: «أَنْ أَفْضَلُ؟، قَالَ: «أَنْ الْإِيمَانُ بِاللهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ».



| منتخب الفوائد | 777  |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               | <br> |
|               | <br> |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               | <br> |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

# بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥] الآية

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : "تَجِيءُ الطَّكَةُ الْعَمَالُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ ، فَتَقُولُ : يَا رَبِّ ؛ أَنَا الصَّلَاةُ ، فَتَقُولُ : يَا رَبِّ ؛ أَنَا الصَّلَاةُ ، فَتَقُولُ : يَا رَبِّ ؛ أَنَا الصَّدَقَةُ ، فَتَقُولُ : يَا رَبِّ ؛ أَنَا الصَّدَقَةُ ، فَيَقُولُ : يِنَّ عَلَىٰ خَيْرٍ ، ثُمَّ يَجِيءُ الصِّيَامُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ؛ أَنَا الصِّيَامُ ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ ، ثُمَّ يَجِيءُ الإِسْلَامُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ؛ فَلَىٰ الطَّيَامُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ؛ فَلَىٰ اللهِ مَالَ عَلَىٰ خَيْرٍ ، ثُمَّ يَجِيءُ الإِسْلَامُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ؛ أَنْ السَّلَامُ ، وَأَنَا الإِسْلَامُ ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ ، بِكَ اليَوْمَ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَأَنَا الإِسْلَامُ ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ ، بِكَ اليَوْمَ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَأَنَا الإِسْلَامُ ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ ، بِكَ اليَوْمَ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَأَنَا الإِسْلَامُ ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ ، بِكَ اليَوْمَ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَأَنَا الإِسْلَامُ ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ ، بِكَ اليَوْمَ أَنْتُ السَّلَامُ ، وَأَنَا الإِسْلَامُ ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ ، بِكَ اليَوْمَ فِي الْلَاخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ \* ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ رَوْمَ فِي الْلَاحِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ \* ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَهُو فِي الْلَاحِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ \* ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ .

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَبُّنِا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدُّ». رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ.

| منتخب الفوائد | 775 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### بَابُ وُجُوبِ الْآسْتِغْنَاءِ بِمُتَابَعَةِ الكِتَابِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ

وَقَـوْلِ اللهِ تَـعَـالَـلى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَـنَا لِكُلِّ شَيْءٍ...﴾ [النّحل: ٨٩] الآيةَ.

رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ رَأَىٰ فِي يَدِ عُمَرَ بْنِ السَّخَطَّابِ وَلَيَّبَهُ وَرَقَةً مِنَ التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: «أَمُتَهَوِّكُونَ يَا ٱبْنَ الخَطَّابِ؟!، لَقَدْ جِعْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيَّا وَاتَبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي؛ ضَلَلْتُمْ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا ٱتَّبَاعِي»؛ فَقَالَ عُمَرُ: «رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَام دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا».



| منتخب الفوائد | 777 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ عَنْ دَعْوَى الإِسْلَامِ دَعْوَى الإِسْلَامِ

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا . . . ﴾ [الحَجّ: ٧٨] الآية .

عَنِ الحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ وَ السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالجِهَادُ، وَالهِجْرَةُ، وَالجِهَادُ، وَالهِجْرَةُ، وَالجَمَاعَةُ وَالْجِهَادُةُ، وَالهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ وَيلَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ وَيلَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ وَيلَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ وَيلَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ؛ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَبِقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ؛ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمِ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَإِنْ صَلَّىٰ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمِ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَإِنْ صَلَّىٰ وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي وَصَامَ؟!، قَالَ: «وَإِنْ صَلَّىٰ وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِي مَلَىٰ مَاكُمُ: المُسْلِمِينَ، وَالمُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

وَفِي الصَّحِيحِ: «مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ؛ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ».

وَفِيهِ: «أَبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟!».

| منتخب الفوائد |  |  |
|---------------|--|--|
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
| _             |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ: «كُلُّ مَا خَرَجَ عَنْ دَعْوَى الإِسْلَامِ وَالقُرْآنِ ـ مِنْ نَسَبٍ، أَوْ بَلَدٍ، أَوْ جِنْسٍ، أَوْ مَلْهِم وَالقُرْآنِ ـ مِنْ نَسَبٍ، أَوْ بَلَدٍ، أَوْ جِنْسٍ، أَوْ مَذْهَبٍ، أَوْ طَرِيقَةٍ ـ فَهُوَ مِنْ عَزَاءِ الجَاهِلِيَّةِ؛ بَلْ لَمَّا ٱخْتَصَمَ مُهَاجِرِيُّ وَأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ؛ وَقَالَ مُهَاجِرِينُ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ؛ وَقَالَ الأَنْصَارِ ؛ قَالَ عَيْنٍ : «أَبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ الأَنْصَارِ ؛ قَالَ عَيْنٍ : «أَبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَلْهُمُ رَكُمْ ؟!»، وَغَضِبَ لِذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا». انْتَهَىٰ كَلَامُهُ كَلَيْهُ.



| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

#### بَابُ وُجُوبِ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ كُلِّهِ وَتَرْكِ مَا سِوَاهُ

وَقَـوْلِ اللهِ تَـعَـالَـلى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّـلْمِ كَافَاتُهُ . . . ﴾ [البقرة: ٢٠٨] الآية.

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ كَانَّةُ مَا أُنزِلَ اللَّهُ مَا أُنزِلَ اللَّهُ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ إِلَى اللَّهُ مَا أَنْ إِلَى اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُمْ مَا أَنْ أَنْ إِلَى اللَّهُ مَا أَنْ إِلَى اللَّهُ مُونَ أَنْهُمْ مَا أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ مَا أَنْهُمْ أَنْهُمْ مَا أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ مَا أَنْهُ لَذِينَ اللَّهُ مُنْ أَنَّهُمُ مَا أَنْهُمُ مَا أَنْزِلَ لَكُ مِنْ أَنْهُمُ مُونَا أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مَا أَنْزِلَ لَا أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مُوالِكُ أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مُنْ أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مُا أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مُ أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مُا أَنْهُمُ مُا أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مُنْ أَنْهُمُ مُوا أَنْهُمُ مِنْ أَنْهُمُ مُلْكُولُونُ مُنْ أَنْهُمُ مُا أَنْهُمُ مَا أَنْهُمُ مُوالِمُ لِلْمُ أَنْهُمُ مُا أَنْهُمُ مُا أَنْهُمُ مُوالِمُ مُنْ أَنْهُمُ مُوالِمُ لَالْمُ مُنْ أَنْهُمُ مُوالِمُ لَالْمُ مُنْ أَنْهُمُ مُوالِمُ لَا أَنْهُمُ مُلْكُولُولُوا مُعْمُولُونُ مُوالْمُولُولُوا مُعْمُولُولُولُوا مُعْلِمُ مُنْ أَنْمُ مُنْ أَنْمُ مُنْ أَنْمُ مُوالَامُ لَا مُعْلَقُولُ مُلْمُ مُا أَنْمُ لَلَّا مُعُلِمُ مُولُولُوا مُوالُولُولُولُ مُعْمُولُول

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً فِي شَيْءً . . . ﴾ [الأنعَام: ١٥٩] الآيةَ.

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ ﴿ فَهُوهُ وَلَهِ تَعَالَىٰ : ﴿ يَوُمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَلَسُودٌ وَ وَلَهُ وَلَهُ وَكُوهُ وَلَسُودٌ وَجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْآئْتِلَافِ، وَتَسْوَدُ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْآئْتِلَافِ، وَتَسْوَدُ وُجُوهُ أَهْلِ السِّنَّةِ وَالْآئْتِلَافِ، وَتَسْوَدُ وُجُوهُ أَهْلِ البِدَعِ وَالْآخْتِلَافِ».

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

| منتخب الفوائد | floor | 747 |
|---------------|-------|-----|
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |
|               |       |     |

قَوْلُهُ: «وَسَتَفْتَرِقُ هَاذِهِ الأُمَّةُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»، قَالُ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ إِلَّا وَاحِدَةً»، قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ النَّوْمَ وَأَصْحَابِي».

فَلْيَتَأَمَّلِ المُؤْمِنُ - الَّذِي يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ - كَلَامَ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ فِي هَلْاَ المَقَامِ ؛ خُصُوصًا قَوْلَهُ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابِي» = يَالَهَا مِنْ مَوْعِظَةٍ لَوْ وَافَقَتْ مِنَ القُلُوبِ حَيَاةً!

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ؛ وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النَّارِ.

وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ؛ وَفِيهِ: «أَنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ؛ كَمَا يَتَجَارَى الكَلُبُ بِصَاحِبِهِ، فَلَا يَبْقَىٰ مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ».

وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ: «وَمُبْتَغِ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ».



| منتخب الفوائد | $\iint$ | 745 |
|---------------|---------|-----|
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |
|               |         |     |

#### بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ البِدْعَةَ أَشَدُّ مِنَ الكَبَائِرِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ . . . ﴾ [النِّسَاء: ٤٨] الآيةَ .

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ...﴾ [الأنعَام: ١٤٤].

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ...﴾ [النّحل: ٢٥] الآية.

وَفِي الصَّحِيحِ؛ أَنَّهُ ﷺ قَالَ فِي الخَوَارِجِ: «أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ، لَئِنْ لَقِيتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».

وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ عِيْكِيَّةٍ نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ أُمَرَاءِ الْجَوْرِ مَا صَلَّوْا.

وَعَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً جَاهِلِيَّةً؛ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَمِلَ بِهَا مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَمِلَ بِهَا

| منتخب الفوائد | 747 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

مِنْ بَعْدِهِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّا اللهُ وَلَفْظُهُ: «مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُرَيْرَةَ ضَيَّا اللهُ مَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ ...». ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ ...».



| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

#### بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اللهَ ٱحْتَجَرَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ البِدْعَةِ

هَاٰذَا مَرْوِيٌّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ضَلِيَّةٍ، وَمِنْ مَرَاسِيلِ الْحَسَنِ.

وَذَكَرَ آبْنُ وَضَّاحٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا رَجُلُ يَرَىٰ رَأْيًا فَتَرَكَهُ، فَأَتَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، فَقُلْتُ: أَشَعَرْتَ أَنَّ فُلَانًا تَرَكَ رَأْيَهُ؟، قَالَ: أَنْظُرْ إِلَىٰ مَاذَا يَتَحَوَّلُ؟، إِنَّ آخِرَ الحَدِيثِ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ: «يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَام، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ».

وَسُئِلَ أَحْمَدُ آبْنُ حَنْبَلٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ عَنْ مَعْنَىٰ ذَلِكَ؟ ؟ فَقَالَ: «لَا يُوَقَّقُ لِلتَّوْبَةِ».



| منتخب الفوائد | $\prod$ | 72 | • |
|---------------|---------|----|---|
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |
|               |         |    |   |

#### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ:

﴿ يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ٦٥ ـ ٦٧]

وَقَـوْلِـهِ تَـعَـالَـى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً ﴿ وَالبَقَرَة: ١٣٠] الآيتَيْنِ.

وَفِيهِ حَدِيثُ الخَوَارِجِ؛ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

وفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا أَوْلِيَائِيَ المُتَّقُونَ».

وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَنَسِ ضَيْعِهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهِ عَنِي ذُكِرَ لَهُ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ الآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ الآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ الآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَنَامُ وَأَقُومُ، وَأَصُومُ أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ الدَّهْرَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنِي اللَّهُ وَأَقُومُ، وَأَصُومُ وَأَفُومُ، وَأَصُومُ وَأَفُومُ، وَأَكُلُ النَّحْمَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ وَأَفُومُ، وَأَكُلُ اللَّحْمَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

| منتخب الفوائد | 757 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَتَأُمَّلُ! إِذَا كَانَ بَعْضُ أَفَاضِلِ الصَّحَابَةِ لَمَّا أَرَادُوا التَّبَتُّلَ لِلْعِبَادَةِ، قَالَ فِيهِ هَلْدَا الكَلَامَ الغَلِيظَ، وَسَمَّىٰ فِعْلَهُ رُغُوبًا عَنِ السُّنَّةِ، فَمَا ظَنُّكَ بِغَيْرِ الصَّحَابَةِ؟! فَمَا ظَنُّكَ بِغَيْرِ الصَّحَابَةِ؟!



| منتخب الفوائد | 755 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الرُّوم: ٣٠] الآية.

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ [البَقرَة: ١٣٢] الآية.

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النّحل: ١٢٣] الآيةَ.

وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِّيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَكَلَّ مَبِي وَكُلَّ مِنْ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ أَبِي إِبْرَاهِيمُ وَخَلِيلُ رَبِّي»، ثُمَّ وَكَلَّةً مِنَ النَّبِيِّنَ، وَإِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ أَبِي إِبْرَاهِيمُ وَخَلِيلُ رَبِّي»، ثُمَّ وَكَلَّةً مِنَ النَّبِيِّ وَالنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا اللَّهِ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللهِ عَمِرَانِ عَمْرَانِ عَمْرَانَ ؟ ﴿ وَاهُ التَّرْمِذِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمْرَانَ عَمْرَانَ ؟ ﴿ وَاهُ التَّرْمِذِي اللهِ عَلَى اللّهِ عَمْرَانَ عَمْرَانَ ؟ ﴿ وَاهُ التَّرْمِذِي اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا لَكُنْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّطِيْهُ مَرْفُوعًا: «بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُ عَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، وَلَاكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

| منتخب الفوائد | 757 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَلَهُمَا عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، وَلَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي؛ حَتَّىٰ إِذَا أُهُوَيْتُ لِأَنَاوِلَهُمُ ٱخْتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ؛ أَصْحَابِي؟!؛ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ؟ ، أَنَّا إِخْوَانَنَا إِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ » ، قَالُوا : فَكَيْفَ قَالَ : «أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ » ، قَالُوا : فَكَيْفَ قَالَ : «أَنَّتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُو بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ ، قَالَ : «أَرَأَيتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ ، قَالَ : «أَرَأَيتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلُ خُرُّ مُحَجَّلَةُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خَيْلِ دُهُم بُهُم ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلُهُ ؟ » ، قَالُ : «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ يَوْمَ القِيَامَةِ عَنْ حَوْضِي فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ يَوْمَ القِيَامَةِ عَنْ حَوْضِي فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ يَوْمَ القِيَامَةِ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ البَعِيرُ الضَّالُ ، أُنَادِيهِمْ : أَلَا هَلُمَّ ، فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكُ ، فَأَقُولُ : سُحْقًا سُحْقًا ».

وَلِلْبُخَارِيِّ: «بَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ؛ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّىٰ إِذَا عَرَفْتُهُمْ وَعَرَفُونِي، خَرَجَ رَجُلٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلْتُ: إِلَىٰ وَعَرَفُونِي، خَرَجَ رَجُلٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلْتُ: إِلَىٰ أَيْنَ؟، قَالَ: إِنَّهُمُ ٱرْتَدُّوا أَينَ؟، قَالَ: إِنَّهُمُ ٱرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ القَهْقَرَىٰ، ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ ...»، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: «فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَم».

| منتخب الفوائد | 781 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَلَهُ مَا فِي حَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ: «فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ . . . ﴾ [المائدة: ١١٧] الآية .

وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُجِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟، حَتَّىٰ تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجُمْعَاءَ، هَلْ تُجِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟، حَتَّىٰ تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجُمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟، حَتَّىٰ تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجُمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟، حَتَّىٰ تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجُمْعَاءَ. هَا أَبُو هُرَيْرَةَ ضَيَّيْهِ. ﴿ فِطْرَتَ ٱللّهِ ٱلّذِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهِ. وَلَيْمَا . . ﴿ وَلَمْ رَبِي اللّهِ اللّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ حُذَيْفَةَ صَيْفَهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَيْ الْحَيْرِ، وَأَنَا أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَلَا الحَيْرِ، فَهَلْ رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَقُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هَلْذَا الشَّرِّ بَعْدَ هَلْذَا الشَّرِّ مِنْ شَرِّ؟، قَالَ: «نَعَمْ» فَقُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هَلْذَا الشَّرِ مِنْ ضَرْعٍ، قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ» قُلْتُ: وَهَا دَخَنُهُ؟، قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُعَمَّى وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُعَمَّى وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُعَمَّى وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُعَمَّى وَيَهُمَّاكُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُعَمَّى وَتُعَمَّى وَتُنَكَلُّمُونَ وَيَعَلَى وَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا؟، قَالَ: «قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ عَمْيَاءُ، وَدُعَاةٌ عَلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا؟، قَالَ: «قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ فَلْتُ الْمُنْ اللهِ وَقُومٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَمْ اللهِ وَهُمَ مِنْ عَلْدَتَنَا وَيَتَكَلَّمُونَ وَهُمْ فَلْ الْمُدْونَ كَمْ لَنَاءً وَلَا إِمَامُهُمْ »، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَا إِمَامُهُمْ »، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةُ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ »، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةُ وَلَا إِمَامُهُمْ وَلَا إِمَامُهُمْ أَلُونَ كُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَا إِمَامُهُمْ وَلَا إِمَامُ وَلَا إِمَامُهُمْ وَلَا إِمَامُهُمْ وَلَا إِمَامُهُمْ وَلَا إِمَامُهُمْ وَلَا إِمَامُهُمْ وَالَا إِلَا إِلَهُمُ وَلِهُ أَنْ تَعُضَ

| منتخب الفوائد | ( 70. |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

عَلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ». أَخْرَجَاهُ.

زَادَ مُسْلِمٌ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: «ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ، فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ عَنْهُ وِزْرُهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ عَنْهُ وِزْرُهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟، قَالَ: «هِيَ قِيَامُ السَّاعَةِ».

وَقَالَ أَبُو العَالِيَةِ: «تَعَلَّمُوا الإِسْلَامَ، فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْ عَنْهُ، وَعَلَیْکُمْ بِالصِّرَاطِ المُسْتَقِیمِ؛ فَإِنَّهُ الإِسْلَامُ، وَلَا تَنْحَرِفُوا عَنِ الصِّرَاطِ شِمَالًا وَلَا يَمِينًا، وَعَلَیْکُمْ بِسُنَّةِ نَبِیِّکُمْ، وَإِیَّاکُمْ وَهَلٰذِهِ الأَهْوَاءَ».

تَأُمَّلُ كَلَامَ أَبِي العَالِيَةِ هَلْدَا مَا أَجَلَّهُ! وَٱعْرِفْ زَمَانَهُ الَّذِي يُحَلِّرُ فِيهِ مِنَ الأَهْوَاءِ، الَّتِي مَنِ ٱتَّبَعَهَا فَقَدْ رَغِبَ عَنِ الإِسْلَامِ، وَتَفْسِيرَ الإِسْلَامِ بِالسُّنَّةِ، وَخَوْفَهُ عَلَىٰ أَعْلَامِ التَّابِعِينَ وَعُلَمَائِهِمْ مِنَ الخُرُوجِ عَنِ الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ = يَتَبَيَّنْ لَكَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِذْ قَالَ الخُرُوجِ عَنِ الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ = يَتَبَيَّنْ لَكَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَصَىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ الخُرُوجِ عَنِ الإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ = يَتَبَيَّنْ لَكَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَصَىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ لَهُ رَبُّهُ وَالْمِنَامِ وَالنَّالُ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَوَصَىٰ بَهَا إِبْرَهِمُ مَنِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ مِلْلَهُ إِلَيْهِمُ مَنَ مَلْقَ إِبْرَهِمُ مَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهَا فِي غَفْلَةٍ . اللّهُ صُولِ الكِبَارِ ، النّاسُ عَنْهَا فِي غَفْلَةٍ .

وَبِمَعْرِفَةِ هَلْذَا يَتَبَيَّنُ لَكَ مَعْنَى الأَحَادِيثِ فِي هَلْذَا البَابِ وَأَمْثَالِهَا.

| منتخب الفوائد | 707 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِّ اللهِ عَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: «هَلَذَا سَبِيلُ اللهِ»، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلَذِهِ سُبُلٌ؛ عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ»، وَقَرَأَ: قَالَ: «هَلَذِهِ سُبُلٌ؛ عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ»، وَقَرَأَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ إِلَىٰ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ إِلَىٰ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ إِلَيْهِ اللهِ مَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.



| منتخب الفوائد | 705 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فضل الإسلام ( 80 )

## بَابُ مَا جَاءَ فِي غُرْبَةِ الإِسْلَامِ، وَفَضْلِ الغُرَبَاءِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَتْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ. . ﴾ [هود: ١١٦] الآيةَ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهَ مَرْفُوعًا: «بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ؛ وَفِيهِ: قِيلَ: وَمَنِ الغُرَبَاءُ؟، قَالَ: «النُّزَّاعُ مِنَ القَبَائِلِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «الغُرَبَاءُ الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ».

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ وَفِيهِ: «فَطُوبَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ».

وَلِلتَّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «طُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ؛ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِي».

وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ؛ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ؛ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ؛ كَيْفُ تَقُولُ فِي هَلْدِهِ الآيَةِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ

| منتخب الفوائد | 707 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَكَيْتُمْ . . ﴾ [المائدة: ١٠٥] الآية؟ ، قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا ، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: «بَلِ النَّهُ مَلُوف بِالمَعْرُوف ، وَتَنَاهَوْا عَنِ المُنْكَرِ ، حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتُمْ شُحَّا مُظَاعًا ، وَهُوًى مُتَّبَعًا ، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً ، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي بِرَأْيِهِ = مُظَاعًا ، وَهُوًى مُتَّبَعًا ، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً ، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي بِرَأْيِهِ = مُظَاعًا ، وَهُو يَ مُتَّبَعًا ، وَدُعْ عَنْكَ العَوَامَّ ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ ، وَدَعْ عَنْكَ العَوَامَّ ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ ، القَابِض عَلَى الجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ القَابِض عَلَى الجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ القَابِض عَلَى الجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ » ، قُلْنَا: مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ ؟ ، قَالَ: «بَلْ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ » ، قُلْنَا: مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ ؟ ، قَالَ: «بَلْ مِنْكُمْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَرْمِذِيُّ .

وَرَوَى ٱبْنُ وَضَّاحٍ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ٱبْنِ عُمَرَ عَلَىٰهُ، وَلَفْظُهُ: «إِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ أَيَّامًا الصَّابِرُ فِيهَا، المُتَمَسِّكُ بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اللَّوْمَ؛ لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ».

ثُمَّ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنْبَأَنَا أَسَدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُغْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَسْلَمَ البَصْرِيِّ، عَن سَعِيدٍ أَخِي الحَسَنِ سُغْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَسْلَمَ البَصْرِيِّ، عَن سَعِيدٍ أَخِي الحَسَنِ يَرْفَعُهُ، قَالَ: "إِنَّكُمُ اليَوْمَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَمْ تَظْهَرْ فِيكُمُ السَّكْرَتَانِ: سَكْرَةُ الجَهْلِ وَسَكْرَةُ حُبِّ العَيْشِ، وَسَتُحَوَّلُونَ عَنْ السَّكْرَتَانِ: سَكْرَةُ الجَهْلِ وَسَكْرَةُ حُبِّ العَيْشِ، وَسَتُحَوَّلُونَ عَنْ ذَلِكَ، فَالمُتَمَسِّكُ يَوْمَعِذٍ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ»، قِيلَ: ذَلِكَ، فَالمُتَمَسِّكُ يَوْمَعِذٍ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ»، قِيلَ: مِنْهُمْ؟، قَالَ: "بَلْ مِنْكُمْ».

| منتخب الفوائد | ( ٨٥٢ |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

وَلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ المَعَافِرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ؛ الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِكِتَابِ اللهِ حِينَ يُتْرَكُ، وَيَعْمَلُونَ بِالسُّنَّةِ حِينَ تُطْفَأُ».



| منتخب الفوائد | (77. |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

## بَابُ التَّحْذِيرِ مِنَ البِدَعِ

عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَبِّهُمْ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَأُوصِنَا، قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ضَيَّ اللهُ عَبَادَةٍ لَا يَتَعَبَّدُهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيَّ فَلَا تَتَعَبَّدُوهَا، فَإِنَّ الأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلآخِرِ مَقَالًا، فَأَتَّقُوا اللهَ يَا مَعْشَرَ القُرَّاءِ، وَخُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَقَالَ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا الحَكُمُ بْنُ المُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَىٰ يَحْيَىٰ، قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَىٰ يَحْيَىٰ، قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَىٰ بَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ضَيْطَةٍ، قَبْلَ صَلَاةِ الغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا

| منتخب الفوائد | 777 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

مَعَهُ إِلَى المَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ضَيِّكُهُ، فَقَالَ: «أَخَرَجَ عَلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَلْ بَعْدُ؟»، قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَجَلَسَ مَعَنَا، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَىٰ: «يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ؛ إِنِّي رَأَيْتُ آنِفًا فِي المَسْجِدِ أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ؛ وَالحَمْدُ للهِ لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا»، قَالَ: فَمَا هُوَ؟، فَقَالَ: «إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ»، قَالَ: «رَأَيْتُ فِي المَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا، يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصَّىٰ، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً، فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً، فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً، فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً»، قَالَ: «فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟»، قَالَ: «مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا ٱنْتِظَارَ رَأْيِكَ»، قَالَ: «أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِم، وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَلَّا يَفُوتَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَيْءٌ؟»، ثُمَّ مَضَىٰ، وَمَضَيْنَا مَعَهُ، حَتَّىٰ أَتَىٰ حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الحِلَق، فَقَالَ: «مَا هَلْذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟»، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَان؛ حَصًى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ، قَالَ: «فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ، فَأَنَا ضَامِنٌ أَلَّا يَضِيعَ مِنْ حَسنَاتِكُمْ شَيْءٌ، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ!، هَاؤُلَاءِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ بَيْنَكُمْ مُتَوَافِرُونَ، وَهَاذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تَنْكَسِرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَىٰ مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ»، قَالُوا: وَاللهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الخَيْرَ، قَالَ: «وَكُمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

| منتخب الفوائد | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|---------------|----------------------------------------|
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |

حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ؛ وَٱيْمُ اللهِ لَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ يَكُونُ مِنْكُمْ»، ثُمَّ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ.

قَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْتُ عَامَّةَ أُولَائِكَ الحِلَقِ يُطَاعِنُونَنَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الخَوَارِجِ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.



طبقاتُ السَّماعِ

# طبقاتُ السَّماعِ

#### الطَّبقةُ الأُولَيٰ

| <sup>(۲)</sup> «فضل الإسلام» ،                             | سَمِعَ عَلَيَّ               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>(ξ)</b>                                                 | (۳)، صَاحِبُنَا              |
| (٥)، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.     | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي      |
| عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، |                              |
| مَنح المَكرُمَات لإجازة طلَّاب المُهِمَّات»،               | بإسنادي المذكورِ في «        |
|                                                            | والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ. |

## صَحِيْحُ ذَالِكَ وَكَتَبُهُ صَاحُ بُن عَبْدِ اللهِ بْرْجَمَد إلعُصَيْمِيُّ

| سننة ـــــــ ١٤ | – ، — مِنْ شَهْرِ —— | يومَ/ليلةَ |
|-----------------|----------------------|------------|
|                 | بمَدِينَةِ           | في         |

<sup>(</sup>١) على المعتنى بالكتاب في الطَّبقة الأُولي، ثمَّ علىٰ أَصحابهِ فَمَنْ بعدَهُم في البقيَّة.

<sup>(</sup>٢) يُثبت في هذا البياض القدر المسموع، هل هو جميع الكتاب أم بعضُه إلى قدرٍ مُعيَّنٍ؟

<sup>(</sup>٣) يُثبت في هذا البياض ما يدلُّ على كيفيَّة التَّلقِّي، هل سُمِع الكتاب من لفظ الشَّيخ المُسْمِع أم بقراءة مالك النُّسخة، أم بقراءة غيره، ويُعبَّر عن الأُوَّل: (من لفظي)، وعن الثَّاني (بقراءة غيره).

<sup>(</sup>٤) يُثبت في هذا البياض اسم السَّامع.

<sup>(</sup>٥) يُثبت في هذا البياض عدد مجالس السَّماع، فيقال: في مجلسٍ واحدٍ، أو مجلسين، أو ثلاثةٍ مجالسَ، وهكذا.

طبقاتُ السَّماع ٢٦٨

#### الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ

| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | سَمِعَ عَليَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>6</b>                                        | ، صَاحِبُنَا                                       |
| ، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلّهِ             | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي<br>مِن نُسخَتِهِ.          |
|                                                 |                                                    |
| إِجازةً خاصّةً من مُعيّنٍ لِمُعيّنٍ في مُعيّنٍ، | وأَجزتُ له روايَتَهُ عنِّي؛                        |
| (١)، عن صَالِحِ بُنِ عَبْدِ الله                | بحقّ روايتي له                                     |
| لَهُ ورَحِمَه _، بإسناده المذكورِ في «مَنح      | ابْنِ حَمَدٍ العُصَيمِيِّ - غَفَرَ اللهُ           |
| مَّات»، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.            | المَكرُمَات لإجازة طلاَّب المُه                    |

|    |         | صِحِيْثُ ذَالِكَ |              |
|----|---------|------------------|--------------|
|    |         |                  | وَكَتِبُهُ — |
| ۱٤ | — سَنةَ | _ ،مِنَ شَهَرِ   | يومَ/ليلةَ   |
|    |         | بِمَدِينَةِ ——   | في           |

<sup>(</sup>۱) يُشير الشَّيخ المُسْمِع إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب عن شيخه: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَه له؛ بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيهُ لي)، ويتكرَّر هلذا في حقِّ كلِّ مسمِعٍ في طبقةٍ تاليةٍ، فليُتنبَّه لهذا.

طبقاتُ السَّماعِ

#### طَبَقَةٌ أُخْرَىٰ

| «فضل الإسلام»،                                             | سَمِعَ عَلَيَّ          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>6</b>                                                   | ، صَاحِبُنَا_           |
| ، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.        | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي |
| عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأُجزتُ له روايَتَهُ    |
| مَنح المَكرُمَات لإجازة طلَّابُ المُهِمَّات»، بحَقِّ       | بالإسناد المذكورِ في «أ |
| (۱) عن                                                     | روايتي له               |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
| حَمِيْتُ ذَالِكَ                                           |                         |
| å                                                          | وكتب                    |
| ،مِنْ شُهَرِ، سَنَةَ،                                      | يومَ/ليلةَ —            |
| بِمَدِينَةِ                                                | <u>في</u> -             |

<sup>(</sup>۱) يُشار فيه إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَهُ له، وذلك بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيَهُ لي). \* تنبيهُ: جُعِل البياض في بقية مواضعه الآتية لتصلح هذه الورقة محلَّد لإثبات سماع طبقاتٍ عِدَّةٍ، تُثبتُ عبارتها وَفق المتقدِّم قبلها.

طبقاتُ السَّماعِ ٢٧٠

#### شهرةُ إسنادِ مالكِ هذه النُّسخةِ من كتاب فضل الإسلام إلى المعتني

|         | _ |
|---------|---|
| <u></u> |   |
|         |   |
| <u></u> |   |
|         |   |
| <u></u> |   |
|         |   |
| 함       |   |
|         |   |
| <u></u> |   |
|         |   |
| <u></u> |   |
|         |   |
| 슘       |   |
|         |   |
| 습       |   |
| )<br>   |   |
| 습       |   |
|         |   |
| 슘       |   |
|         |   |
| * * * * |   |

## الكتاب الرَّابع

# كتابُ التَّوميرِ

الَّذي هو حقُّ اللَّهِ على العبيدِ

تَصَيِيْفُ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ سليمانَ التَّمِيميِّ ت ١٢٠٦ رحمه الله رحمةً واسعةً

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

## سِيْدِ الْجُهُ الْحُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعِلِمُ الْحُلْمُ الْمُعِ

## الْحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

#### كِتَابُ التَّوْحِيدِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ ﴿ النَّارِيَاتِ: ٥٦].

وَقَـــوْلِــهِ: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَالْجَتَنِبُواْ الطَّاعُونَ ﴾ [النَّحل: ٣٦].

وَقَــوْلِــهِ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحۡسَنَا ﴾ [الإسرَاء: ٣٣] الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكًا ﴾ [النِّسَاء: ٣٦] الآية. وَقَـوْلِـهِ: ﴿ قُلُ تَكَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ أَلَّا تُشْرِكُواْ بهِ عَشَيْئًا ﴾ [الأنعَام: ١٥١] الآياتِ.

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

قَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ ضَحَيَّتُهُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ؛ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ؛ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّنِعَام: ١٥١]، إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]» الآية.

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ضَعْفَهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ حَمَّادٍ، وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ؟، وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ؟، وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ؟، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ؟»، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ اللهِ: عَلَى اللهِ: عَلَى اللهِ: عَلَى اللهِ: عَلَى اللهِ: عَلَى اللهِ: عَلَى اللهِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلَا أَنْ لَا يُعَذّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلَا أَنْ لَا يُعْبَدُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلَا أَنْ لَا يُعْبَدُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلَا أَنْ لَا يُعْبَدُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟، قَالَ: «لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا». أَخْرَجَاهُ فِي اللهِ السَّحِيحَيْنِ». والصَّحِيحَيْنِ».

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: الحِكْمَةُ فِي خَلْقِ الجِنِّ وَالإِنْسِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيدُ؛ لِأَنَّ الخُصُومَةَ فِيهِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَعْبُدِ اللهَ، فَفِيهِ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَنبِدُونَ مَآ أَعَبُدُ ﴾ [الكافِرون: ٣].

الرَّابِعَةُ: الحِكْمَةُ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ الرِّسَالَةَ عَمَّتْ كُلَّ أُمَّةٍ.

| منتخب الفوائد | ۲۷. | _<br>٦ |
|---------------|-----|--------|
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |
|               |     |        |

السَّادِسَةُ: أَنَّ دِينَ الأَنْبِيَاءِ وَاحِدٌ.

السَّابِعَةُ: المَسْأَلَةُ الكَبِيرَةُ: أَنَّ عِبَادَةَ اللهِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ، فَفِيهِ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّاعُوتِ، فَفِيهِ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّعْوَتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِالْعُرُةِ الْوُثْقَىٰ [البَقَرَة: ٢٥٦] الآية.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ.

التَّاسِعَةُ: عِظَمُ شَأْنِ ثَلَاثِ الآيَاتِ المُحْكَمَاتِ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ عِنْدَ السَّلَفِ، وَفِيهَا عَشْرُ مَسَائِلَ؛ أَوَّلُهَا: النَّهْيُ عَنِ الشِّرْكِ.

العَاشِرَةُ: الآيَاتُ المُحْكَمَاتُ فِي سُورَةِ الإِسْرَاءِ، وَفِيهَا ثَمَانِي عَشْرَةَ مَسْأَلَةً، بَدَأَهَا اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُقَعُدَ مَذْمُومًا مَّغَذُولًا ﴾ وَالإسرَاء: ٢٢]، وَخَتَمَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴾ [الإسرَاء: ٣٩]، وَنَبَّهَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى عِظَمِ شَأْنِ هَاذِهِ المَسَائِلِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَعَلَى مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْحِكَمَةُ ﴾ [الإسرَاء: ٣٩].

الحَادِيةَ عَشْرَةَ: آيةُ سُورَةِ النِّسَاءِ - الَّتِي تُسَمَّىٰ آيةَ الحُقُوقِ العَشَرَةِ -؛ بَدَأَهَا اللهُ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ - النِّسَاء: ٣٦].

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ. الثَّالِيَّةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ حَقِّ اللهِ عَلَيْنَا.

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ حَقِّ العِبَادِ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّوْا حَقَّهُ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَاذِهِ المَسْأَلَةَ لَا يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَازُ كِتْمَانِ العِلْمِ لِلْمَصْلَحَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: ٱسْتِحْبَابُ بِشَارَةِ المُسْلِم بِمَا يَسُرُّهُ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: الخَوْفُ مِنَ الْأَتِّكَالِ عَلَىٰ سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ المَسْؤُولِ عَمَّا لَا يَعْلَمُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

العِشْرُونَ: جَوَازُ تَخْصِيصِ بَعْضِ النَّاسِ بِالعِلْمِ دُونَ بَعْضِ.
الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: تَوَاضُعُهُ ﷺ؛ لِرُكُوبِهِ الحِمَارَ مَعَ الإِرْدَافِ عَلَيْهِ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: جَوَازُ الإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ.

التَّالِثَةُ وَالعِشْرُونَ: عِظَمُ شَأْنِ هَلْذِهِ المَسْأَلَةِ.

الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.



| منتخب الفوائد | ۲۸۰ |
|---------------|-----|
|               | _   |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ، وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَهُ يَلْبِسُوٓا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَتِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَٰنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ۞ ﴿ [الأنعَام: ٨٢].

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَلَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ: «مَنْ شَهِدَ أَلَّا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّةَ حَتُّ، وَالنَّارَ حَتُّ، أَذْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ». أَخْرَجَاهُ.

وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ: «فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ».

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ قَالَ: «قَالَ مُوسَىٰ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيْهُ اَذْكُرْكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قَالَ مُوسَىٰ عَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَلْذَا؟ ، قُلْ يَا مُوسَىٰ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَلْذَا؟ ، قَالَ: يَا مُوسَىٰ؛ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ - غَيْرِي - قَالَ: يَا مُوسَىٰ؛ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ - غَيْرِي -

| منتخب الفوائد |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |

وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ؛ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ؛ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ ٱبْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

وَلِلتِّرْمِذِيِّ - وَحَسَّنَهُ - عَنْ أَنس، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: يَا ٱبْنَ آدَمَ؛ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَعْفِرَةً».

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: سَعَةُ فَضْل اللهِ.

الثَّانِيَةُ: كَثْرَةُ ثَوَابِ التَّوْحِيدِ عِنْدَ اللهِ.

الثَّالِثَةُ: تَكْفِيرُهُ مَعَ ذَلِكَ لِلذُّنُوبِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ.

الخَامِسَةُ: تَأُمَّل الخَمْسَ اللَّوَاتِي فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ.

السَّادِسَةُ: أَنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ ؟ تَبَيَّنَ لَكَ خَطَأُ المَغْرُورِينَ. تَبَيَّنَ لَكَ خَطَأُ المَغْرُورِينَ.

السَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ.

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ الأَنْبِيَاءِ يَحْتَاجُونَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَىٰ فَصْلِ (لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ).

التَّاسِعَةُ: التَّنْبِيهُ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيعِ المَخْلُوقَاتِ، مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ يَقُولُهَا يَخِفُّ مِيزَانُهُ.

| منتخب الفوائد | YAŁ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

العَاشِرَةُ: النَّصُّ عَلَىٰ أَنَّ الأَرضِينَ سَبْعٌ كَالسَّمَاوَاتِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ لَهُنَّ عُمَّارًا.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ؛ خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيَّةِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيثَ أَنَس، عَرَفْتَ أَنَ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ أَنَس، عَرَفْتَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ: «فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ» = أَنَّ تَرْكَ الشِّرْكِ لَيْسَ قَوْلَهَا بِاللِّسَانِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَأَمَّلِ الجَمْعَ بَيْنَ كَوْنِ عِيسَىٰ وَمُحَمَّدٍ عَبْدَيِ اللهِ وَرَسُولَيْهِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ ٱخْتِصَاصِ عِيسَىٰ بِكَوْنِهِ كَلِمَةَ اللهِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ كَوْنِهِ رُوحًا مِنْهُ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ فَصْلِ الإِيمَانِ بِالجَنَّةِ وَالنَّارِ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: «عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ».

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ المِيزَانَ لَهُ كِفَّتَانِ.

العِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ ذِكْرِ الوَجْهِ.



| منتخب الفوائد | _][ | <u>_</u> | <b>1</b> /\7 |
|---------------|-----|----------|--------------|
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |
|               |     |          |              |

## بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النّحل: ١٢٠].

وَقَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ وَالمؤمنون: ٥٩].

وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الكَوْكَبَ الَّذِي اَنْقَضَّ البَارِحَةَ؟، فَقُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟، قَلْتُ: قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟، قُلْتُ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟، قُلْتُ: صَنَعْتَ؟، قُلْتُ: اَرْتَقَيْتُ، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟، قُلْتُ: حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ؟، قُلْتُ: حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ؟، قُلْتُ: حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ»، بُرِيْدَةَ ابْنِ الحُصَيْبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ»، فَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَىٰ إِلَىٰ مَا سَمِعَ؛ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: هُوسَنَ مَنِ انْتَهَىٰ إِلَىٰ مَا سَمِعَ؛ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمْمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلُانِ، وَالنَّبِيِّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ وَقَوْمُهُ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَلْذَا مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَطِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَلْذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُ وَقَوْمُهُ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَلْذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ وَقَوْمُهُ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَاذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ

| منتخب الفوائد | $\prod$ | ۲۸۸ | ~<br> |
|---------------|---------|-----|-------|
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     | _     |
|               |         |     |       |
|               |         |     | _     |
|               |         |     | _     |
|               |         |     | _     |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |
|               |         |     |       |

سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ»، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَحَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي الإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَحَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَا خُبَرُوهُ، فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ٱدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «مُحُصَنٍ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ٱدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «مُثَنَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: «مُحَنِ بَعْفَهُمْ»، ثُمَّ قَامَ رَجُلُ آخَرُ، فَقَالَ: ٱدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «مُبَعَلَنِي مِنْهُمْ»، فَقَالَ: «مَبْعَلَنِي مِنْهُمْ»، فَقَالَ: «مَبْعَلَنِي مِنْهُمْ»، فَقَالَ: «مُبَعَلَنِي مِنْهُمْ»، فَقَالَ: «مَبْعَلَنِي مِنْهُمْ»، فَقَالَ: «مَبْعُولُ بِهَا عُكَاشَةُ».

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَىٰ: مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ النَّاسِ فِي التَّوْحِيدِ.

الثَّانِيَةُ: مَا مَعْنَىٰ تَحْقِيقِهِ؟

الثَّالِثَةُ: ثَنَاؤُهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَوْنِهِ لَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ.

الرَّابِعَةُ: ثَنَاؤُهُ عَلَىٰ سَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ بِسَلَامَتِهِمْ مِنَ الشِّرْكِ.

الخَامِسَةُ: كَوْنُ تَرْكِ الرُّقْيَةِ وَالكَيِّ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ.

السَّادِسَةُ: كَوْنُ الجَامِعِ لِتِلْكَ الخِصَالِ هُوَ التَّوَكُّلَ.

| منتخب الفوائد | ( |
|---------------|---|
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |

السَّابِعَةُ: عُمْقُ عِلْمِ الصَّحَابَةِ؛ لِمَعْرِفَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا ذَلِكَ إِلَّا بِعَمَلٍ.

الثَّامِنَةُ: حِرْصُهُمْ عَلَى الخَيْرِ.

التَّاسِعَةُ: فَضِيلَةُ هَاذِهِ الأُمَّةِ بِالكَمِّيَّةِ وَالكَيْفِيَّةِ.

العَاشِرَةُ: فَضِيلَةُ أَصْحَابِ مُوسَىٰ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: عَرْضُ الأُمَم عَلَيْهِ \_ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ تُحْشَرُ وَحْدَهَا مَعَ نَبِيِّهَا.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: قِلَّةُ مَن ٱسْتَجَابَ لِلْأَنْبِيَاءِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدُ يَأْتِي وَحْدَهُ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: ثَمَرَةُ هَلْذَا العِلْمِ، وَهُوَ عَدَمُ الأَغْتِرَارِ بِالكَثْرَةِ، وَعَدَمُ الأَغْتِرَارِ بِالكَثْرَةِ، وَعَدَمُ الزُّهْدِ فِي القِلَّةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الرُّخْصَةُ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: عُمْقُ عِلْمِ السَّلَفِ؛ لِقَوْلِهِ: «قَدْ أَحْسَنَ مَنِ ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَا»؛ فَعُلِمَ أَنَّ الحَدِيثَ الأَوَّلَ لَا يُخَالِفُ الثَّانِيَ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: بُعْدُ السَّلَفِ عَنْ مَدْحِ الإِنْسَانِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ. التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»: عَلَمٌ مِنْ أَعْلَام النُّبُوَّةِ.

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

العِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عُكَّاشَةً.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: ٱسْتِعْمَالُ المَعَارِيضِ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: حُسْنُ خُلُقِهِ ﷺ.



| منتخب الفوائد | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|---------------|----------------------------------------|
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |
|               |                                        |

### بَابُ الخَوْفِ مِنَ الشِّرْكِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَلَا عَنْفِرُ مَا دُونَ وَلَا يَغْفِرُ النِّسَاء: ٤٨].

وَقَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهُ: ﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ۞ ﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَا اللَّلْمُعَالِمُ اللَّلْمُعَالِمُ اللَّالِمُ ا

وَفِي الْحَدِيثِ: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشِّرْكُ الأَصْغَرُ»، فَشَالَ: «الرِّياءُ».

وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضَظِيهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو للهِ نِدًّا ؟ دَخَلَ النَّارَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَنْ لَقِيَ اللهِ عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ».

| منتخب الفوائد | ( |
|---------------|---|
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: الخَوْفُ مِنَ الشِّرْكِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الرِّياءَ مِنَ الشِّرْكِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ الأَصْغَرِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ أَخْوَفُ مَا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ.

الخَامِسَةُ: قُرْبُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ.

السَّادِسَةُ: الجَمْعُ بَيْنَ قُرْبِهِمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ.

الثَّامِنَةُ: المَسْأَلَةُ العَظِيمَةُ: سُؤَالُ الخَلِيلِ لَهُ وَلِبَنِيهِ وِقَايَةَ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ.

التَّاسِعَةُ: ٱعْتِبَارُهُ بِحَالِ الأَكْثَرِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [براهيم: ٣٦].

العَاشِرَةُ: فِيهِ تَفْسِيرُ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)؛ كَمَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ. الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: فَضِيلَةُ مَنْ سَلِمَ مِنَ الشِّرْكِ.



| منتخب الفوائد | (Y9A) |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

### بَابُ الدُّعَاءِ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ هَلذِهِ ۚ سَبِيلِيٓ أَدْعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي﴾ [يُوسُف: ١٠٨] الآيةَ.

وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ضَلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ»، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ، أَيُّهُمْ وُرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ»، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ، أَيُّهُمْ يُرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ

| منتخب الفوائد | (*** |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ؟»، فَقِيلَ: هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ؛ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ: «أَنْفُذْ عَلَىٰ رِسْلِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ: «أَنْفُذْ عَلَىٰ رِسْلِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ جَقِ اللهِ تَعَالَىٰ فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مَنْ حُمْرِ النَّعَم».

«يَدُوكُونَ» أَيْ يَخُوضُونَ.

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَىٰ: أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللهِ طَرِيقُ مَنِ ٱتَّبَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

الثَّانِيَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى الإِخْلَاصِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَوْ دَعَا إِلَى الْحَقِّ، فَهُوَ يَدْعُو إِلَىٰ نَفْسِهِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ البَصِيرَةَ مِنَ الفَرَائِض.

الرَّابِعَةُ: مِنْ دَلَائِلِ حُسْنِ التَّوْجِيدِ كَوْنُهُ تَنْزِيهًا للهِ تَعَالَىٰ عَنِ المَسَيَّةِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ مِنْ قُبْحِ الشِّرْكِ كَوْنَهُ مَسَبَّةً للهِ.

السَّادِسَةُ \_ وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا \_: إِبْعَادُ المُسْلِمِ عَنِ المُشْرِكِينَ، لَا يَصِيرُ مِنْهُمْ؛ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكْ.

| منتخب الفوائد | ( * • • • |
|---------------|-----------|
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |
|               |           |

السَّابِعَةُ: كَوْنُ التَّوْحِيدِ أَوَّلَ وَاجِبِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ؛ حَتَّى الصَّلاةِ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مَعْنَىٰ «أَنْ يُوحِّدُوا الله»: مَعْنَىٰ شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا، أَوْ يَعْرِفُهَا وَلَا يَعْمَلُ بِهَا.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَى التَّعْلِيم بِالتَّدْرِيجِ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: البَدَاءَةُ بِالأَهَمِّ فَالأَهَمِّ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَصْرِفُ الزَّكَاةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَشْفُ العَالِمِ الشُّبْهَةَ عَنِ المُتَعَلِّم.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهْيُ عَنْ كَرَائِم الأَمْوَالِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ٱتِّقَاءُ دَعْوَةِ المَظْلُوم.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الإِخْبَارُ بِأَنَّهَا لَا تُحْجَبُ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْجِيدِ مَا جَرَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِ الرُّسُلِ وَسَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ مِنَ المَشَقَّةِ وَالجُوعِ وَالوَبَاءِ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ ...» الخ: عَلَمٌ مِنْ أَعْلَام النُّبُوَّةِ.

| منتخب الفوائد | ٣٠٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

العِشْرُونَ: تَفْلُهُ فِي عَيْنَيْهِ: عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِهَا أَيْضًا.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَفْيَظُّهُ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضْلُ الصَّحَابَةِ فِي دَوْكِهِمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَشُغْلِهِمْ عَنْ بِشَارَةِ الفَتْحِ.

الثَّالِثَةُ وَالعِشْرُونَ: الإِيمَانُ بِالقَدَرِ؛ لِحُصُولِهَا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَا، وَمَنْعِهَا عَمَّنْ سَعَىٰ.

الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الأَدَبُ فِي قَوْلِهِ: «عَلَىٰ رِسْلِكَ».

الخَامِسَةُ وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ إِلَى الإِسْلَامِ قَبْلَ القِتَالِ.

السَّادِسَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَقُوتِلُوا.

السَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ بِالحِكْمَةِ؛ لِقَوْلِهِ: «أَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ».

الثَّامِنَةُ وَالعِشْرُونَ: المَعْرِفَةُ بِحَقِّ اللهِ فِي الإِسْلَامِ. التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ: ثَوَابُ مَنِ ٱهْتَدَىٰ عَلَىٰ يَدَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ. التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الحَلِفُ عَلَى الفُتْيَا.



| منتخب الفوائد | (٣٠٦) |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

## بَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ، وَشَهَادَةِ أَلَّا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ اللهِ مَا مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا ا

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا اللَّذِي فَطَرَفِ ﴾ [الزُّخرُف: ٢٦-٢٧] الآيةَ.

وَقَوْلِهِ: ﴿ التَّكَذُوٓ الْأَحْبَ اللهُمْ وَرُهُبَ اللهُمُ أَرْبَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ [التَّوبَة: ٣١] الآيةَ.

وَقَـــوْلِـــهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ [البَقـَرَة: ١٦٥] الآية.

وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ = حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عِلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَ

وَشَرْحُ هَاذِهِ التَّرْجَمَةِ: مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابِ.

| منتخب الفوائد | <b>***</b> |
|---------------|------------|
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ \_ وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا \_: وَهُوَ تَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ، وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ، وَتَفْسِيرُ الشَّهَادَةِ، وَبَيَّنَهَا بِأُمُورِ وَاضِحَةٍ:

مِنْهَا آيَةُ الإِسْرَاءِ؛ بَيَّنَ فِيهَا الرَّدَّ عَلَى المُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الصَّالِحِينَ، فَفِيهَا بَيَانُ أَنَّ هَلْذَا هُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ.

وَمِنْهَا آيَةُ (بَرَاءَةُ)؛ بَيَّنَ فِيهَا أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ ٱتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إِلَّا بِأَنْ يَعْبُدُوا إِلَّهُ بِأَنْ يَعْبُدُوا إِلَّهُ إِنَّا يَعْبُدُوا إِلَهُ اللهِ مَعَ أَنَّ تَفْسِيرَهَا الَّذِي لَا إِشْكَالَ فِيهِ: طَاعَةُ العُلَمَاءِ وَالعُبَّادِ فِي المَعْصِيةِ، لَا دُعَاؤُهُمْ إِيَّاهُمْ.

وَمِنْهَا قَوْلُ الْخَلِيلِ اللَّهُ لِلْكُفَّارِ: ﴿إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ ﴾ [الزّحرُف: ٢٦-٢٧] الآية، فَاسْتَشْنَى مِنَ المَعْبُودِينَ رَبَّهُ، وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَلْدِهِ البَرَاءَة وَهَلْدِهِ المُوالَاة هِي تَفْسِيرُ شَهَادَةِ أَلَّا وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَلْدِهِ البَرَاءَة وَهَلْدِهِ المُوالَاة هِي تَفْسِيرُ شَهَادَةِ أَلَّا وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَلْدِهِ البَرَاءَة وَهَلْدِهِ المُوالَاة هِي تَفْسِيرُ شَهَادَةِ أَلَّا إِلَّا اللهُ، فَقَالَ: ﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَا لَكُمُ مَ يَرْجِعُونَ ۞ الزّحرُف: ٢٨].

وَمِنْهَا آيَةُ البَقَرَةِ فِي الكُفَّارِ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ وَمَا هُم بِخْرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ ﴾ [البَقَرَة: ١٦٧]، ذَكُرَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ كُحُبِّ اللهِ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللهَ حُبًّا عَظِيمًا، وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي كَحُبِّ اللهِ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللهَ حُبًّا عَظِيمًا، وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإسْلَامِ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبَّ النَّذَ حُبًّا أَكْبَرَ مِنْ حُبِّ اللهِ؟!، وَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُحِبَّ اللهِ؟!، وَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الله؟!

| منتخب الفوائد | (٣١٠ |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

وَمِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَىٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلَقُّظَ بِهَا عَاصِمًا لِلدَّمِ وَالمَالِ؛ بَلْ وَلَا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِهَا؛ اللهَ عَاصِمًا لِلدَّمِ وَالمَالِ؛ بَلْ وَلَا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِهَا؛ بَلْ وَلَا اللهَ وَحْدَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ بَلْ لَا يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ حَتَّىٰ يُضِيفَ إِلَىٰ ذَلِكَ الكُفْرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، فَإِنْ شَكَّ أَوْ تَوَقَّفَ؛ لَمْ يَحْرُمْ مَالُهُ وَلَا دَمُهُ.

فَيَا لَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَجَلَّهَا!، وَيَا لَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ!، وَحُجَّةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلْمُنَازِعِ!



| منتخب الفوائد | (٣١٢ |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

# بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الحَلْقَةِ وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا ؟ لِرَفْعِ البَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضَيِّ هَلَ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ ﴾ [الزُّمَر: ٣٨] الآيَةَ.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةُ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «ٱنْزِعْهَا؛ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَلْدِهِ؟»، قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةِ، فَقَالَ: «ٱنْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبُدًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ».

وَلِا بْنِ أَبِي حَاتِم عَنْ حُذَيْفَةَ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ السُّهِ إِلَّا وَهُم السُّهِ إِلَّا وَهُم يُومَى فَقَطَعَهُ؛ وَتَلَا قَوْلَهُ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ \* ﴾ [يُوسُف: ١٠٦].

| منتخب الفوائد | 718 |
|---------------|-----|
|               | · — |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: التَّعْلِيظُ فِي لُبْسِ الحَلْقَةِ وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِمِثْلِ ذَلِكَ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ مَا أَفْلَحَ؛ فِيهِ شَاهِدُ لِكَانِرِ. لِكَلَام الصَّحَابَةِ أَنَّ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الكَبَائِرِ.

التَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرْ بِالجَهَالَةِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي العَاجِلَةِ؛ بَلْ تَضُرُّ؛ لِقَوْلِهِ: «لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَا».

الخَامِسَةُ: الإِنْكَارُ بِالتَّعْلِيظِ عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.

السَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الخَيْطِ مِنَ الحُمَّىٰ مِنْ ذَلِكَ.

التَّاسِعَةُ: تِلَاوَةُ حُذَيْفَةَ الآيَةَ: دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُّونَ بِالآيَاتِ التَّي فِي الشِّرْكِ الأَكْبَرِ عَلَى الأَصْغَرِ؛ كَمَا ذَكَرَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ البَقَرَةِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الوَدَعِ عَنِ العَيْنِ مِنْ ذَلِكَ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الدُّعَاءُ عَلَىٰ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً أَنَّ اللهَ لَا يُتِمُّ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ؛ أَيْ تَرَكَ اللهُ لَهُ.

| منتخب الفوائد | ( *17 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِم

فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْلَةً فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا: «أَلَّا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ \_ أَوْ: قِلَادَةٌ \_؛ إِلَّا قُطِعَتْ».

وَعَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِمَ وَالتِّولَةَ شِرْكُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

التَّمَائِمُ: شَيْءُ يُعَلَّقُ عَلَى الأَوْلَادِ عَنِ العَيْنِ؛ لَكِنْ إِذَا كَانَ المُعَلَّقُ مِنَ القُرْآنِ فَرَخَصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ المُعَلَّقُ مِنَ القُرْآنِ فَرَخَصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، وَيَجْعَلُهُ مِنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ؛ مِنْهُمُ ٱبْنُ مَسْعُودٍ ضَلِيَّهُ.

وَالرُّقَىٰ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى العَزَائِمَ، وَخَصَّ مِنْهُ الدَّلِيلُ مَا خَلَا مِنْ الشِّرْكِ؛ فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ.

| منتخب الفوائد | (*1^ |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

وَالتِّوَلَةُ: شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ المَرْأَةَ إِلَىٰ زَوْجِهَا، وَالرَّجُلَ إِلَى ٱمْرَأَتِهِ.

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«يَا رُوَيْفِعُ؛ لَعَلَّ الحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ؛ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحَيْتَهُ، أَوْ تَقَلَدُ وَتَرًا، أَوِ ٱسْتَنْجَىٰ بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيعٌ مِنْهُ».

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ؛ كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ». رَوَاهُ وَكِيعٌ.

وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا؛ مِنَ القُرْآنِ وَغَيْرِ القُرْآنِ».

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ الرُّقَىٰ وَتَفْسِيرُ التَّمَائِم.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ التَّوَلَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَلْذِهِ الثَّلَاثَةَ كُلُّهَا مِنَ الشِّرْكِ مِنْ غَيْرِ ٱسْتِثْنَاءٍ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الرُّقْيَةَ بِالكَلَامِ الحَقِّ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ.

| منتخب الفوائد | 77. |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

الخَامِسَةُ: أَنَّ التَّمِيمَةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ القُرْآنِ؛ فَقَدِ ٱخْتَلَفَ العُلَمَاءُ؛ هَلْ هِيَ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

السَّادِسَةُ: أَنَّ تَعْلِيقَ الأَوْتَارِ عَلَى الدَّوَابِ مِنَ العَيْنِ: مِنْ ذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: الوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِيمَنْ تَعَلَّقَ وَتَرًّا.

الثَّامِنَةُ: فَضْلُ ثَوَابِ مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ كَلَامَ إِبْرَاهِيمَ لَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأُخْتِلَافِ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.



| منتخب الفوائد | 777 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا

وَقَــوْلِ اللهِ تَــعَــالَــلى: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلتَّالِثَةَ ٱللَّأَخِرَىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلتَّالِثَةَ ٱللَّخَرَىٰ ﴾ [النّجم: ١٩-٢٠] الآياتِ.

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا (ذَاتُ أَنْوَاطٍ)، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا (ذَاتُ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ٱجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنُواطٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْمُ عَالَهُمُ عَالَهُمُ عَالَهُ أَكُمُ قَوْمٌ تَعَهُلُونَ \* وَسَرَائِيلَ لِمُوسَى : ﴿ أَجْعَلَ لَنَا إِلَاهًا كَمَا لَهُمُ عَالَهُ أَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَنَا إِلَيْهَا كَمَا هَامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَهُونَ عَلَى إِللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللل

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ النَّجْم.

الثَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ صُورَةِ الأَمْرِ الَّذِي طَلَبُوا.

| منتخب الفوائد | _][ | 778 |
|---------------|-----|-----|
|               |     | _   |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |

الثَّالِثَةُ: كَوْنُهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا.

الرَّابِعَةُ: كَوْنُهُمْ قَصَدُوا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِذَلِكَ؛ لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ يُحِبُّهُ.

الخَامِسَةُ: أَنَّهُمْ إِذَا جَهِلُوا هَلْذَا؛ فَغَيْرُهُمْ أَوْلَىٰ بِالجَهْلِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ لَهُمْ مِنَ الحَسنَاتِ وَالوَعْدِ بِالمَغْفِرَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَمْ يَعْذُرْهُمْ؛ بَلْ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: «اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ؛ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»؛ فَعَلَّظَ الأَمْرَ بِهَاذِهِ الثَّلَاثِ.

الثَّامِنَةُ: الأَمْرُ الكَبِيرُ - وَهُوَ المَقْصُودُ - أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ طَلَبَهُمْ كَطَلَبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ هَلْذَا مِنْ مَعْنَىٰ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، مَعَ دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ عَلَىٰ أُولَائِكَ.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الفُتْيَا، وَهُوَ لَا يَحْلِفُ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الشِّرْكَ فِيهِ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُّوا بِذَلِكَ.

| منتخب الفوائد | ( 441 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُمْ: «وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ»؛ فِيهِ أَنَّ غَيْرَهُمْ لَا يَجْهَلُ ذَلِكَ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: التَّكْبِيرُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ؛ خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَهُ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: سَدُّ الذَّرَائِع.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهْيُ عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الغَضَبُ عِنْدَ التَّعْلِيم.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: القَاعِدَةُ الكُلِّيَّةُ؛ لِقَوْلِهِ: «إِنَّهَا السُّنَنُ».

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَلْذَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النَّبُوَّةِ؛ لِكَوْنِهِ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ مَا ذَمَّ اللهُ بِهِ اليَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ فِي القُرْآنِ؛ أَنَّهُ لَنَا.

العِشْرُونَ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرُ عِنْدَهُمْ أَنَّ العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الأَمْرِ؛ فَصَارَ فِيهَا التَّنْبِيهُ عَلَىٰ مَسَائِلِ القَبْرِ: أَمَّا (مَنْ رَبُّكَ؟) فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا (مَنْ نَبِيُّكَ؟) فَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ الغَيْبِ، وَأَمَّا (مَا دِينُكَ؟) فَمِنْ قَوْلِهِمُ: ﴿ آجُعَل لَنَا إِلَىٰهَا ... ﴾ [الأعراف: ١٣٨] إِلَىٰ آخِرِهِ.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ مَذْمُومَةٌ كَسُنَّةِ المُشْرِكِينَ.

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّ المُنْتَقِلَ مِنَ البَاطِلِ الَّذِي آعْتَادَهُ قَلْبُهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ تِلْكَ العَادَةِ؛ لِقَوْلِهِ: «وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ».



| منتخب الفوائد | ٣٣٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِى وَنُشُكِى وَعَمْيَاى وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ [الأنعَام: ١٦٢-١٦٣] الآيةَ.

وَقَوْلِهِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرِّر ﴿ ﴾ [الكَوثَر: ٢].

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالَ: حَدَّثَاتٍ اللهُ مَنْ لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ». وَالدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «دَخَلَ الجَنَّةُ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ»، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ»، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «مَرَّ رَجُلَانِ عَلَىٰ قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ، لَا يَجُوزُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: همَرَّ رَجُلَانِ عَلَىٰ قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ، لَا يَجُوزُهُ أَحَدُ حَتَّىٰ يُقَرِّبَ لَهُ شَيْعًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّب، قَالَ: لَيْسَ عَنْدِي شَيْعٌ أُقَرِّب، قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا؛ فَخَلَّوْا عِنْدِي شَيْعٌ أُقَرِّب، قَالُوا لِلْآخِرِ: قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ سَبِيلَهُ؛ فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلْآخِرِ: قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ

| منتخب الفوائد | ( *** ) |
|---------------|---------|
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |

لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللهِ عَلَى، فَضَرَبُوا عُنْقَهُ؛ فَدَخَلَ الجَنَّةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. فيه مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ [الأنعَام: ١٦٢].

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْكَرْ ﴿ ﴾ [الكَوثَر: ٢].

الثَّالِثَةُ: البَدَاءَةُ بِلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.

الرَّابِعَةُ: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ وَالِدَي الرَّجُلِ فَيَلْعَنَ وَالِدَي الرَّجُلِ فَيَلْعَنَ وَالِدَيْكَ.

الخَامِسَةُ: لَعْنُ مَنْ آوَىٰ مُحْدِثًا، وَهُوَ الرَّجُلُ يُحْدِثُ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ حَقُّ اللهِ؛ فَيَلْتَجِئُ إِلَىٰ مَنْ يُجِيرُهُ مِنْ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: لَعْنُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ، وَهِيَ المَرَاسِيمُ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَ حَقِّكَ مِنَ الأَرْضِ وَحَقِّ جَارِكَ، فَتُغَيِّرُهَا بِتَقْدِيم أَوْ تَأْخِيرٍ.

السَّابِعَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ لَعْنِ المُعَيَّنِ وَلَعْنِ أَهْلِ المَعَاصِي عَلَىٰ سَبِيلِ العُمُومِ.

الثَّامِنَةُ: هَاذِهِ القِصَّةُ العَظِيمَةُ، وَهِيَ قِصَّةُ الذُّبَابِ.

التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الذُّبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ؛ بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ شَرِّهِمْ.

| منتخب الفوائد | 775 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

العَاشِرَةُ: مَعْرِفَةُ قَدْرِ الشِّرْكِ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ؛ كَيْفَ صَبَرَ ذَلِكَ عَلَى القَتْلِ، وَلَمْ يُوَافِقْهُمْ عَلَىٰ طَلَبِهِمْ، مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا إِلَّا العَمَلَ الظَّاهِرَ؟!

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ الَّذِي دَخَلَ النَّارَ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافَ كَافَ كَافَ كَافَ كَافَ كَافَ كَافَ كَافِرًا؛ لَمْ يَقُلْ: «دَخَلَ النَّارَ فِي ذُبَابِ».

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فِيهِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ».

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ القَلْبِ هُوَ المَقْصُودُ الأَعْظَمُ، حَتَّىٰ عِنْدَ عَبَدَةِ الأَصْنَام.



| منتخب الفوائد | 777 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## بَابٌ لَا يُذْبَحُ للهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا نَقُدُ فِيهِ أَبَدَّا ﴾ [التّوبَة: ١٠٨] الآيَةَ.

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَهُ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلَا بِبُوانَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيَ عَيْقٍ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ لِبُوانَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيَ عَيْقٍ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: «أَوْفِ بِنَنْرُكِ وَاللهُ عَيَادِهِمْ؟»، قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: «أَوْفِ بِنَنْدُرِكَ وَإِنَّهُ لَا فَيمَا لَا يَمْلِكُ ٱبْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا.

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدَّأَ ﴾ [التّوبَة: ١٠٨].

الثَّانِيَةُ: أَنَّ المَعْصِيَةَ قَدْ تُؤَثِّرُ فِي الأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ.

الثَّالِثَةُ: رَدُّ المَسْأَلَةِ المُشْكِلَةِ إِلَى المَسْأَلَةِ البَيِّنَةِ؛ لِيَزُولَ الإَشْكَالُ.

الرَّابِعَةُ: ٱسْتِفْصَالُ المُفْتِي إِذَا ٱحْتَاجَ إِلَىٰ ذَلِكَ.

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

الخَامِسَةُ: أَنَّ تَخْصِيصَ البُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِذَا خَلَا مِنَ المَوَانِعِ.

السَّادِسَةُ: المَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ؛ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.

السَّابِعَةُ: المَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِمَا نَذَرَ فِي تِلْكَ البُقْعَةِ؛ لِأَنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ.

التَّاسِعَةُ: الحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ المُشْرِكِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ.

العَاشِرَةُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: لَا نَذْرَ لِأَبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.



| منتخب الفوائد | _][ | ٣٤٠ |
|---------------|-----|-----|
|               | -   | _   |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |

### بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذِّرِ ﴾ [الإنسَان: ٧].

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكْدِ فَإِثَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكْدِ فَإِثَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴿ وَالْبَقَرَة: ٢٧٠].

وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ عَائِشَةَ رَبُّنَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِى اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: وُجُوبُ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا تُبَتَ كَوْنُهُ عِبَادَةً للهِ؛ فَصَرْفُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ شِرْكٌ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ نَذْرَ المَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بهِ.



| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

### بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ الْاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۞ [الجنّ: ٦].

وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ عَيْنًا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ عَيْنًا قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مَنْ نَزُلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ الآيَةِ.

الثَّانِيَةُ: كَوْنُهُ مِنَ الشِّرْكِ.

الثَّالِثَةُ: الاَسْتِدْلَالُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِالحَدِيثِ؛ لِأَنَّ العُلَمَاءَ ٱسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَىٰ أَنَّ الاَسْتِعَاذَةَ بِهِ عَلَىٰ أَنَّ كَلِمَاتِ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ؛ قَالُوا: لِأَنَّ الاَسْتِعَاذَةَ بِالمَخْلُوقِ شِرْكُ.

الرَّابِعَةُ: فَضِيلَةُ هَاذَا الدُّعَاءِ مَعَ ٱخْتِصَارِهِ.

| منتخب الفوائد | ][_ | ٣٤٤ |
|---------------|-----|-----|
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |

الخَامِسَةُ: أَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ يَحْصُلُ بِهِ مَنْفَعَةُ دُنْيَوِيَّةٌ \_ مِنْ كَفِّ شَرِّ أَوْ جَلْبِ نَفْعِ \_؛ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ.



| منتخب الفوائد | ( 451 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

## بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن يَضَسَكَ ٱللّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ وَلَا يَقَدُ اللّهُ وَإِن يَمْسَلُكُ ٱللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَا فَيَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَوْلِهِ: ﴿ فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ ﴾ [العَنكبوت: ١٧] الآيةَ.

وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامِةِ ﴿ الْأَحْقَافَ: ٥] الآيَتَيْنِ.

وَقَوْلِهِ: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوَءَ ﴾ [النَّمل: ٢٢] الآية.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ...؛ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُنَافِقٌ يُؤْذِي المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ مُنَافِقٌ يُؤْذِي المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى العَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى العَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العَلْمَ عَلَى العَلَى العَلَى العَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: أَنَّ عَطْفَ الدُّعَاءِ عَلَى الاَسْتِغَاثَةِ مِنْ عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ﴾ [يُونس: ١٠٦].

الثَّالِثَةُ: أَنَّ هَلْذَا هُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ فَعَلَهُ إِرْضَاءً لِغَيْرِهِ صَارَ مِنَ الظَّالِمِينَ.

الخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا.

السَّادِسَةُ: كَوْنُ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُ فِي الدُّنْيَا مَعَ كَوْنِهِ كُفْرًا.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الثَّالِثَةِ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا مِنَ اللهِ؛ كَمَا أَنَّ الجَنَّةَ لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنْهُ.

التَّاسِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الرَّابِعَةِ.

العَاشِرَةُ: ذِكْرُ أَنَّهُ لَا أَضَلُّ مِمَّنْ دَعَا غَيْرَ اللهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ دُعَاءِ الدَّاعِي لَا يَدْرِي عَنْهُ.

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ تِلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبُ لِبُغْضِ المَدْعُوِّ لِلدَّاعِي وَعَدَاوَتِهِ لَهُ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تَسْمِيَةُ تِلْكَ الدَّعْوَةِ عِبَادَةً لِلْمَدْعُوِّ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كُفْرُ المَدْعُوِّ بِتِلْكَ العِبَادَةِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَاذِهِ الأُمُورَ هِيَ سَبَبُ كَوْنِهِ أَضَلَّ النَّاسِ. السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الخَامِسَةِ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الأَمْرُ العَجِيبُ؛ وَهُوَ إِقْرَارُ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِلَّا اللهُ، وَلِأَجْلِ هَلْذَا يَدْعُونَهُ فِي الشَّدَائِدِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ المُصْطَفَىٰ عَيَّالًا حِمَى التَّوْحِيدِ، وَالتَّأَدُّبُ مَعَ اللهِ.



| منتخب الفوائد | 707 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَيشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمُ يُخْلَقُونَ ۞ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرًا﴾ [الأعراف: ١٩١-١٩٢] الآية

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ \* ﴾ [فاطِر: ١٣] الآيةَ.

وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَنَسٍ قَالَ: شُجَّ النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ؛ فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟!»؛ فَنَزَلَتْ: ﴿لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ [آل عِمرَان: ١٢٨].

وَفِيهِ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ عِلَيْهَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الفَجْرِ -: «اللَّهُمَّ ٱلْعَنْ فُلَانًا وَفُكَ الْحَمْدُ»؛ وَفُكَانًا»، بَعْدَ مَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»؛ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عِمرَان: ١٢٨].

وَفِي رِوَايَةٍ: يَدْعُو عَلَىٰ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عِمرَان: ١٢٨].

| منتخب الفوائد | 701 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ أُنْزِلَ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرِبِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٤]، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ عَلَيْهِ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِبِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٤]، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا -؛ ٱشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ؛ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ؛ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيّة مَ مَسَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِعْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ؛ سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِعْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا». فَاللهِ شَيْئًا». وَلَا اللهِ شَيْئًا».

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ الآيَتَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: قِصَّةُ أُحُدٍ.

الثَّالِثَةُ: قُنُوتُ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَخَلْفَهُ سَادَاتُ الأَوْلِيَاءِ يُؤَمِّنُونَ فِي الصَّلَاةِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ المَدْعُوَّ عَلَيْهِمْ كُفَّارٌ.

الخَامِسَةُ: أَنَّهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ لَا يَفْعَلُهَا غَالِبُ الكُفَّارِ؛ مِنْهَا شَجُّهُمْ نَبِيَّهُمْ، وَحِرْصُهُمْ عَلَىٰ قَتْلِهِ، وَمِنْهَا التَّمْثِيلُ بِالقَتْلَىٰ؛ مَعَ أَنَّهُمْ بَنُو عَمِّهِمْ.

السَّادِسَةُ: أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ﴾ [آل عِمرَان: ١٢٨].

| منتخب الفوائد | 707 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

السَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ [آل عِمرَان: ١٢٨]؟ فَتَابَ عَلَيْهِمْ وَآمَنُوا.

الثَّامِنَةُ: القُنُوتُ فِي النَّوَازِلِ.

التَّاسِعَةُ: تَسْمِيَةُ المَدْعُوِّ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آَبَائِهِمْ.

العَاشِرَةُ: لَعْنُ المُعَيَّنِ فِي القُنُوتِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قِصَّتُهُ عَلَيْهِ لَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ اللَّقَرَبِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٤].

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: جِدُّهُ ﷺ فِي هَلْذَا الأَمْرِ، بِحَيْثُ فَعَلَ مَا نُسِبَ بِسَبِهِ إِلَى الجُنُونِ، وَكَذَلِكَ لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الآنَ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ لِلْأَبْعَدِ وَالأَقْرَبِ: «لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا»، حَتَّىٰ قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ؛ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»، فَإِذَا صَرَّحَ - وَهُوَ سَيِّدُ المُرْسَلِينَ - أَنَّهُ لَا يُغْنِي شَيْئًا عَنْ سَيْئًا عَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَآمَنَ الإِنْسَانُ بِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ، ثُمَّ نَظَرَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَآمَنَ الإِنْسَانُ بِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ خَوَاصِّ النَّاسِ الْيَوْمَ = تَبَيَّنَ لَهُ تَرْكُ التَّوْجِيدِ وَغُرْبَةُ الدِّينِ.



| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ:

﴿ حَتَىٰ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ الْحَقُّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكِيرُ ۞ [سَبَأ: ٢٣]

فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَىٰ صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَىٰ صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ؛ قَالُوا: الحَقَّ؛ وَهُوَ العَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَلَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ الكَبِيرُ، فَيَسْمَعُ اللَّهِمِ مَنْ تَحْتَهُ، فَمَ يُلْقِيهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مَا وَمُسْتَرِقُ الكَلِيمَةُ فَوْقَ الكَلِيمَةُ فَوْقَ الكَلِيمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ، حَتَىٰ الكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ، حَتَىٰ يُلْقِيهَا عَلَىٰ لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا عَلَىٰ لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا عَلَىٰ لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا عَلَىٰ لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّهَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا عَلَىٰ لِسَانِ السَّاحِ لِ أَو الكَاهِنِ، فَرُبَّهَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ الْ وَكَذَا وَكَذَا؟، فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ فَيْعُولَا وَكَذَا؟، فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ التَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ».

| منتخب الفوائد | ٣٦٠                                   |
|---------------|---------------------------------------|
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |

وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَبُّيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمَاوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ - أَوْ قَالَ: رِعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ؛ خَوْفًا مِنَ اللهِ عَلَى، فَإِذَا سَمِعَ فَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا للهِ سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا للهِ سُجَّدًا، فَيكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرُفَعُ رَأْسَهُ جَبْرَائِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ الله مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جَبْرَائِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ الله مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُ جَبْرَائِيلُ عَلَى المَلائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ جَبْرَائِيلُ عَلَى المَلائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جَبْرَائِيلُ؟، فَيَقُولُ جَبْرَائِيلُ: قَالَ الحَقَّ؛ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ، وَيُقُولُ جَبْرَائِيلُ: قَالَ الحَقَّ؛ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ، فَيَقُولُ جَبْرَائِيلُ: قَالَ الحَقَّ؛ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ، فَيَقُولُ جَبْرَائِيلُ ، فَيَتُهِي جَبْرَائِيلُ بِالوَحْيِ إِلَىٰ فَيَقُولُ حَبْرَائِيلُ ، فَيَقُولُ جَبْرَائِيلُ ، فَيَنْتَهِي جَبْرَائِيلُ بِالوَحْيِ إِلَىٰ خَيْنَا يَا جَبْرَائِيلُ بِالوَحْيِ إِلَىٰ خَيْنَا يَا جَبْرَائِيلُ بِالوَحْيِ إِلَىٰ خَيْنَا لَهُ عَلَى الْمَكَوْنُ مَا قَالَ جَبْرَائِيلُ، فَيَنْتَهِي جَبْرَائِيلُ بِالوَحْيِ إِلَىٰ حَيْنَا فَي عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِكُ فَي الْكَالِي الْمَالِي اللهُ عَلَى الْمَلَائِيلُ الْوَحْيَ الْمَلَالُ عَلَى الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمُعَلِّى الْمَلْهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَى الْمَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْكَالِمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْحَلَى اللهُ ا

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ الآيَةِ.

الثَّانِيَةُ: مَا فِيهَا مِنَ الحُجَّةِ عَلَىٰ إِبْطَالِ الشِّرْكِ، خُصُوصًا مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الشَّرْكِ، خُصُوصًا مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الصَّالِحِينَ، وَهِيَ الآيَةُ الَّتِي قِيلَ: إِنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشِّرْكِ مِنَ القَلْب.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ قَالُوا ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ﴿ اسْبَهِ: ٢٣]. الرَّابِعَةُ: سَبَبُ سُؤَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ يُجِيبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «قَالَ: كَذَا وَكَذَا».

| منتخب الفوائد | 777 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ: جِبْريلُ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ يَقُولُ لِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ كُلِّهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَهُ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الغَشْيَ يَعُمُّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ كُلَّهُمْ.

التَّاسِعَةُ: ٱرْتِجَافُ السَّمَاوَاتِ لِكَلَامِ اللهِ.

العَاشِرَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يَنْتَهِي بِالوَحْيِ إِلَىٰ حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةً: ذِكْرُ ٱسْتِرَاقِ الشَّيَاطِين.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: صِفَةُ رُكُوبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.

التَّالِثَةَ عَشْرَةَ: سَبَبُ إِرْسَالِ الشِّهَابِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ تَارَةً يُدْرِكُهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَتَارَةً يُلْقِيهَا وَتَارَةً يُلْقِيهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ مِنَ الْإِنْسِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُ الكَاهِنِ يَصْدُقُ بَعْضَ الأَحْيَانِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُهُ يَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ لَمْ يُصَدَّقْ كَذِبُهُ إِلَّا بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ.

| منتخب الفوائد | 775 |
|---------------|-----|
|               | _   |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: قَبُولُ النُّفُوسِ لِلْبَاطِلِ، كَيْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يَعْتَبِرُونَ بِمِائَةٍ؟!

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: كَوْنُهُمْ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ تِلْكَ الكَلِمَةَ، وَيَحْفَظُونَهَا وَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا.

العِشْرُونَ: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ؛ خِلَافًا لِلْمُعَطِّلَةِ.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ تِلْكَ الرَّجْفَةَ وَالغَشْيَ خَوْفٌ مِنَ اللهِ عِلَى.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّهُمْ يَخِرُّونَ للهِ سُجَّدًا.



| منتخب الفوائد | ( 411       |
|---------------|-------------|
|               | <del></del> |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |

### بَابُ الشَّفَاعَةِ

وَقَـــوْلِ اللهِ عِلَى: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَـرُوٓا إِلَى رَبِّهِمْ لَيَسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعَام: ٥١].

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزُّمر: ٤٤].

وَقَوْلِهِ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشُفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [البَقرَة: ٢٥٥].

وَقَـوْلِـهِ: ﴿ ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِى ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِى شَفَعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴿ ﴾ [النَّجْم: ٢٦].

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللَّذِينَ زَعَمَتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي اللَّهَ اللَّهُ مِنْهُم وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم فِي فِي اللَّهُ مِنْهُم فِي فَي اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عِنْدُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَكُ اللَّهُ السَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَكُ اللَّهُ السَّبَا: ٢٢-٢٣].

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: «نَفَى اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ المُشْرِكُونَ، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكُ، أَوْ قِسْظُ مِنْهُ، أَوْ يَكُونَ عَوْنًا للهِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ؛ فَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُ؛ كَمَا قَالَ: ﴿ وَلَا يَشَفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى ﴿ [الأنياء: ٢٨].

| منتخب الفوائد | ٣٦٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَهَاذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا المُشْرِكُونَ هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ؛ كَمَا نَفَاهَا القُرْآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ \_ كَمَا نَفَاهَا القُرْآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ \_ لَا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلًا \_ ؛ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: «ٱرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْظَ، وَٱشْفَعْ تُشَفَّعْ».

وَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟، قَالَ: «مَنْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) خَالِطًا مِنْ قَلْبِهِ»، فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ اللهِ فَلِ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ.

وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَىٰ أَهْلِ الإِخْلَاصِ؛ فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ لِيُكْرِمَهُ، وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ.

فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا القُرْآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِرْكُ، وَلِهَاذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالإِخْلَاصِ». ٱنْتَهَىٰ كَلَامُهُ.

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ الآيَاتِ.

الثَّانِيَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المَنْفِيَّةِ.

الثَّالِثَةُ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ المُثْبَتَةِ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ الكُبْرَىٰ، وَهِيَ المَقَامُ المَحْمُودُ.

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

الخَامِسَةُ: صِفَةُ مَا يَفْعَلُهُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ؛ بَلْ يَسْجُدُ، فَإِذَا أُذِنَ لَهُ شَفَعَ.

السَّادِسَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهَا؟

السَّابِعَةُ: أَنَّهَا لَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ.

الثَّامِنَةُ: بَيَانُ حَقِيقَتِهَا.



| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القَصَص: ٥٦]

فِي "الصَّحِيحِ" عَنِ ٱبْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبِي أَمَيَّة وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَمَيَّة وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ: "يَا عَمِّ؛ قُلْ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، كَلِمَةً أُحَاجُّ وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ: "يَا عَمِّ؛ قُلْ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ»، فَقَالَا لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟!؛ فَأَعَادَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ عَنْكَ »؛ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْكَ »؛ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ »؛ فَأَنْزَلَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ اللهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القَصَص: ٥٦].

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَخَبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القَصَص: ٥٦] الآية.

| منتخب الفوائد | )[ <u>*</u> | <b>'</b> V <b>£</b> |
|---------------|-------------|---------------------|
|               | -           |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |
|               |             |                     |

الشَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرُينَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُّ أَنَّهُمُ مَضَحَبُ لَلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرُينَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُّ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ لَلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرُينَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ لَلْمُصْرِكِينَ لَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الثَّالِثَةُ: وَهِيَ المَسْأَلَةُ الكَبِيرَةُ، تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي العِلْمَ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِيِّ عَيَّا ۗ إِذَا قَالَ لِلرَّجُلِ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»؛ فَقَبَّحَ اللهُ مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الإِسْلَامِ.

الخَامِسَةُ: جِدُّهُ عَلَيْهُ، وَمُبَالَغَتُهُ فِي إِسْلَام عَمِّهِ.

السَّادِسَةُ: الرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ زَعَمَ إِسْلَامَ عَبْدِ المُطَّلِب وَأَسْلَافِهِ.

السَّابِعَةُ: كَوْنُهُ عَلِي السَّعْفَرَ لَهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ؛ بَلْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ.

الثَّامِنَةُ: مَضَرَّةُ أَصْحَابِ السُّوءِ عَلَى الإِنْسَانِ.

التَّاسِعَةُ: مَضَرَّةُ تَعْظِيمِ الأَسْلَافِ وَالأَكَابِرِ.

العَاشِرَةُ: الشُّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِينَ فِي ذَلِكَ؛ لِآسْتِدْلَالِ أَبِي جَهْلٍ بِذَلِكَ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الشَّاهِدُ لِكَوْنِ الأَعْمَالِ بِالخَوَاتِيمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَهَا لَنَفَعَتْهُ.

| منتخب الفوائد | ][_ | <b>~~</b> | _<br>٦ |
|---------------|-----|-----------|--------|
|               | _   | -         |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |
|               |     |           |        |

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: التَّأَمُّلُ فِي كِبَرِ هَاذِهِ الشُّبْهَةِ فِي قُلُوبِ الضَّالِّينَ؛ لِأَنَّ فِي القِّطَةِ وَيَكُرِيرِهِ؛ لِأَنَّ فِي القِصَّةِ أَنَّهُمْ لَمْ يُجَادِلُوهُ إِلَّا بِهَا، مَعَ مُبَالَغَتِهِ عَيَّا وَتُكْرِيرِهِ؛ فَلَا تَعْ مُبَالَغَتِهِ عَلَيْهَا. فَلاَ جُلِ عَظَمَتِهَا وَوُضُوحِهَا عِنْدَهُمُ ٱقْتَصَرُوا عَلَيْهَا.



| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ

وَقَـــوْلِ اللهِ عَلَى: ﴿ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النِّساء: ١٧١].

فِي «الصَّحِيحِ» عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَيْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ اللَّهَ عَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا شُواعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَشَرًا ﴿ ﴿ اَنُونَ اللَّهُ وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَشَرًا ﴿ ﴿ اَنُونَ اللَّهُ ا

وَقَالَ ٱبْنُ القَيِّمِ: «قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَىٰ قُبُورِهِمْ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ».

وَعَنْ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ

| منتخب الفوائد | ( ۳۸۰ |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

النَّصَارَى ٱبْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». أَخْرَجَاهُ.

. . . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ».

ولِمُسْلِم عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «هَلَكَ اللهِ ﷺ قَالَ: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ»، قَالَهَا ثَلَاثًا.

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: أَنَّ مَنْ فَهِمَ هَلْذَا البَابَ وَبَابَيْنِ بَعْدَهُ؛ تَبَيَّنَ لَهُ غُرْبَةُ الإِسْلَام، وَرَأَىٰ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ وَتَقْلِيبِهِ لِلْقُلُوبِ العَجَبَ.

الثَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شِرْكٍ حَدَثَ فِي الأَرْضِ أَنَّهُ بِشُبْهَةِ الصَّالِحِينَ.

الثَّالِثَةُ: مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شَيْءٍ غُيِّرَ بِهِ دِينُ الأَنْبِيَاءِ، وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ؟، مَعَ مَعْرِفَةِ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُمْ.

الرَّابِعَةُ: قَبُولُ البِدَع مَعَ كَوْنِ الشَّرَائِع وَالْفِطرِ تَرُدُّهَا.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلِّهُ: مَرْجُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ: فَالأَوَّلُ: مَرْجُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ: فَالأَوَّلُ: مَحْبَّةُ الصَّالِحِينَ، وَالثَّانِي: فِعْلُ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ شَيْئًا أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ شَيْئًا أَرَادُوا بِهِ خَيْرًهُ. أَرَادُوا بِهِ خَيْرًهُ.

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

السَّادِسَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ نُوحٍ.

السَّابِعَةُ: جِبِلَّةُ الآدَمِيِّ فِي كَوْنِ الحَقِّ يَنْقُصُ فِي قَلْبِهِ، وَالبَاطِلِ يَزِيدُ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّ فِيهِ شَاهِدًا لِمَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ: أَنَّ البِدْعَةَ سَبَبُ الكُفْرِ.

التَّاسِعَةُ: مَعْرِفَةُ الشَّيْطَانِ بِمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ البِدْعَةُ؛ وَلَوْ حَسُنَ قَصْدُ الفَاعِلِ.

العَاشِرَةُ: مَعْرِفَةُ القَاعِدَةِ الكُلِّيَّةِ، وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الغُلُوِّ، وَمَعْرِفَةُ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: مَضَرَّةُ العُكُوفِ عَلَى القَبْرِ لِأَجْلِ عَمَلٍ صَالِحٍ. الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ النَّهْي عَنِ التَّمَاثِيلِ وَالحِكْمَةِ فِي إِزَالَتِهَا.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفَةُ عِظَمِ شَأْنِ هَلْذِهِ القِصَّةِ، وَشِدَّةِ الحَاجَةِ إِلَيْهَا مَعَ الغَفْلَةِ عَنْهَا.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ ـ وَهِيَ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ ـ: قِرَاءَتُهُمْ إِيَّاهَا فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالحَدِيثِ، وَمَعْرِفَتُهُمْ بِمَعْنَى الكَلَامِ، وَكَوْنُ اللهِ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ حَتَّى ٱعْتَقَدُوا أَنَّ فِعْلَ قَوْمٍ نُوحٍ هُوَ أَفْضَلُ العِبَادَاتِ، وَٱعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ هُوَ الكُفْرُ المُبِيحُ لِلدَّم وَالمَالِ.

| منتخب الفوائد | _][ | ٣٨٤ |
|---------------|-----|-----|
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ظَنُّهُمْ أَنَّ العُلَمَاءَ الَّذِينَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَٰلِكَ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: البَيَانُ العَظِيمُ فِي قَوْلِهِ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ٱبْنَ مَرْيَمَ»، فَصَلَوَاتُ اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَنْ بَلَّغَ البَلَاعَ المُبِينَ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: نَصِيحَتُهُ إِيَّانَا بِهَلَاكِ المُتَنَطِّعِينَ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا لَمْ تُعْبَدْ حَتَّىٰ نُسِيَ العِلْمُ، فَفِيهَا بَيَانُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وُجُودِهِ وَمَضَرَّةِ فَقْدِهِ.

العِشْرُونَ: أَنَّ سَبَبَ فَقْدِ العِلْمِ: مَوْتُ العُلَمَاءِ.



| منتخب الفوائد | <u> </u> |
|---------------|----------|
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |
|               |          |

## بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحِ فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟! فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!

فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ عَائِشَة وَيَّنَا؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَة ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَنِي كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ: «أُولَائِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أو العَبْدُ الصَّالِحُ، بَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَائِكِ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ».

فَهَا وُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةِ القُبُورِ، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ.

وَلَهُمَا عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَإِذَا ٱغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ \_ وَهُوَ كَذَلِكَ \_: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»؛ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. أَخْرَجَاهُ.

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

وَلِمُسْلِم عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْكِهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدِ ٱتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا ٱتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ خُلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدِ ٱتَّخَذَنِي خَلِيلًا؛ لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا؛ لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كُانَ قَبْلُورَ قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا اللهُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا اللهُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

فَقَدْ نَهَىٰ عَنْهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ - وَهُوَ فِي السِّيَاقِ - مَنْ فَعَلَهُ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ؛ وَهُو مَعْنَىٰ مَنْ فَعَلَهُ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ؛ وَهُو مَعْنَىٰ قَوْلِهَا: «خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرهِ مَسْجِدًا.

وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَدِ ٱتُّخِذَ مَسْجِدًا؛ بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّىٰ فِيهِ يُسَمَّىٰ مَسْجِدًا؛ كَمَا قَالَ ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

وَلِأَحْمَدَ - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ مَرْفُوعًا: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ». رَوَاهُ أَبُو حَاتِم فِي «صَحِيحِهِ».

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: مَا ذَكَرَ الرَّسُولُ فِيمَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا يُعْبَدُ اللهُ فِيهِ عَلَىٰ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحِ؛ وَلَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ الفَاعِلِ.

الثَّانِيَةُ: النَّهْيُ عَنِ التَّمَاثِيلِ، وَغِلَظُ الأَمْرِ.

الثَّالِثَةُ: العِبْرَةُ فِي مُبَالَغَتِهِ عَلَيْ فِي ذَلِكَ: كَيْفَ بَيَّنَ لَهُمْ هَلْذَا أُوَّلًا، ثُمَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسٍ قَالَ مَا قَالَ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ فِي النَّزْعِ لَمْ يَكْتَفِ بِمَا تَقَدَّمَ.

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ القَبْرُ.

الخَامِسَةُ: أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ فِي قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ.

السَّادِسَةُ: لَعْنُهُ إِيَّاهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ مُرَادَهُ عَلَيْ تَحْذِيرُنَا عَنْ قَبْرِهِ.

الثَّامِنَةُ: العِلَّةُ فِي عَدَم إِبْرَازِ قَبْرِهِ.

التَّاسِعَةُ: مَعْنَىٰ ٱتِّخَاذِهَا مَسْجِدًا.

العَاشِرَةُ: أَنَّهُ قَرَنَ بَيْنَ مَنِ ٱتَّخَذَهَا وَبَيْنَ مَنْ تَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ، فَذَكَرَ الذَّرِيعَةَ إِلَى الشِّرْكِ قَبْلَ وُقُوعِهِ مَعَ خَاتِمَتِهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُهُ - فِي خُطْبَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسِ - الرَّدَّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا أَشَرُّ أَهْلِ البِدَعِ؛ بَلْ أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ أَهْلِ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا أَشَرُّ أَهْلِ البِدَعِ؛ بَلْ أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ أَهْلِ

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

السَّلَفِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً، وَهُمُ الرَّافِضَةُ وَالجَهْمِيَّةُ، وَهُمُ الرَّافِضَةُ وَالجَهْمِيَّةُ، وَهُمُ الرَّافِضَةِ حَدَثَ الشِّرْكُ وَعِبَادَةُ القُبُورِ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ بَنَىٰ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَا بُلِيَ بِهِ عَلَيْكُ مِنْ شِدَّةِ النَّزْع.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَا أُكْرِمَ بِهِ مِنَ الخُلَّةِ.

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا أَعْلَىٰ مِنَ المَحَبَّةِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الصِّدِّيقَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الإِشَارَةُ إِلَىٰ خِلَافَتِهِ.



| منتخب الفوائد | $\prod_{i=1}^{n}$ | 49 | ٤ |
|---------------|-------------------|----|---|
|               |                   | _  |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |
|               |                   |    |   |

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ

رَوَىٰ مَالِكُ فِي «المُوطَّاِ»؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، ٱشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ قَوْمٍ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

وَلِا بْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّكِ يَلُتُ لَهُمُ السَّوِيقَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّكِ يَلُتُ لَهُمُ السَّوِيقَ فَمَاتَ ؛ فَعَكَفُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾.

وَكَذَا قَالَ أَبُو الجَوْزَاءِ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ: «كَانَ يَلُتُّ السَّوِيقَ لِلْحَاجِّ».

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ القُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ». رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ.

| منتخب الفوائد | ( 447 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ الأَوْثَانِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ العِبَادَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَعِذْ إِلَّا مِمَّا يَخَافُ وُقُوعَهُ.

الرَّابِعَةُ: قَرْنُهُ بِهَلْذَا ٱتِّخَاذَ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ شِدَّةِ الغَضَبِ مِنَ اللهِ.

السَّادِسَةُ ـ وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا ـ: مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةِ اللَّاتِّ الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ الأَوْثَانِ.

السَّابِعَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُلٍ صَالِحٍ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ ٱسْمُ صَاحِبِ القَبْرِ، وَذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيةِ.

التَّاسِعَةُ: لَعْنُهُ زَوَّارَاتِ القُبُورِ.

العَاشِرَةُ: لَعْنُهُ مَنْ أَسْرَجَهَا.



| منتخب الفوائد | ۳۹۸ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ المُصْطَفَىٰ ﷺ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيقِ يُوصِلُ إِلَى الشِّرْكِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُدُ ﴿ اللَّهِ بَعَالَىٰ : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُدُ ﴾ [التَّوبَة: ١٢٨] الآية.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتُ.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ؛ أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا يَجِيءُ إِلَىٰ فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو؛ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو؛ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ». رَوَاهُ فِي «المُحْتَارَةِ».

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ (بَرَاءَةٌ).

| منتخب الفوائد | ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|---------------|-----------------------------------------|
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |

الثَّانِيَةُ: إِبْعَادُهُ أُمَّتَهُ عَنْ هَلْذَا الحِمَىٰ غَايَةَ البُّعْدِ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ حِرْصِهِ عَلَيْنَا وَرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ.

الرَّابِعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَىٰ وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، مَعَ أَنَّ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَىٰ وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، مَعَ أَنَّ زِيَارَتَهُ مِنْ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ.

الخَامِسَةُ: نَهْيُهُ عَنِ الإِكْثَارِ مِنَ الزِّيَارَةِ.

السَّادِسَةُ: حَثُّهُ عَلَى النَّافِلَةِ فِي البَيْتِ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ فِي المَقْبَرَةِ.

الثَّامِنَةُ: تَعْلِيلُهُ ذَلِكَ بِأَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ يَبْلُغُهُ وَإِنْ بَعُدَ، فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ القُرْبَ.

التَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ ﷺ فِي البَرْزَخِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الطَّلَاةِ وَالسَّلَامِ.



| منتخب الفوائد | [ [ [ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
|---------------|-----------------------------------------|
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |

### بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَلْدِهِ الأُمَّةِ يَعْبُدُ الأَوْثَانَ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنْغُوتِ ﴾ [النِّسَاء: ٥١].

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ هَلْ أُنَيِّنَكُمُ مِشَرِّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعُوبَ ۚ ﴾ [المائدة: ٦٠].

وَقَـوْلِـهِ: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا \* ﴿ وَالْحَهْفِ: ٢١].

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ضَلَّىهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیهٌ قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَذْوَ القُذَّةِ بِالقُذَّةِ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدُخَلْتُمُوهُ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ اليَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ؟!، قَالَ: «فَمَنْ؟!». أَخْرَجَاهُ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ ضَيْهِ اللهِ اللهِ عَنْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَلِيَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَلِيَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي

| منتخب الفوائد | ٤٠٤ |
|---------------|-----|
|               | _   |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ سِوَىٰ أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ ٱجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّىٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَلَوِ ٱجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّىٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ يُعْظًا».

وَرَوَاهُ البُرْقَانِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»، وَزَادَ: «وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ وَأُمَّتِي الأَئِمَّةُ المُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَلْحَقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي بِالمُشْرِكِينَ، وَحَتَّىٰ تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَحَتَّىٰ تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَكَانُهُ نَبِيًّ بَعْدِي، وَلَا ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِي أَمُنُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ».

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ المَائِدَةِ.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الكَهْفِ.

الرَّابِعَةُ \_ وَهِيَ أَهَمُّهَا \_: مَا مَعْنَى الإِيمَانِ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

| منتخب الفوائد | ٤٠٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فِي هَلْذَا المَوْضِعِ؟، هَلْ هُوَ ٱعْتِقَادُ قَلْبِ؟، أَوْ هُوَ مُوَافَقَةُ أَصْحَابِهَا مَعَ بُغْضِهَا وَمَعْرِفَةِ بُطْلَانِهَا؟

الخَامِسَةُ: قَوْلُهُمْ: إِنَّ الكُفَّارَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ: أَهْدَىٰ سَبِيلًا مِنَ المُؤْمِنِينَ.

السَّادِسَةُ \_ وَهِيَ المَقْصُودَةُ بِالتَّرْجَمَةِ \_: أَنَّ هَلْذَا لَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِي هَلِدِهِ الأُمَّةِ؛ كَمَا تَقَرَّرَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

السَّابِعَةُ: تَصْرِيحُهُ بِوُقُوعِهَا \_ أَعْنِي عِبَادَةَ الأَوْثَانِ \_ فِي هَاذِهِ الأُمَّةِ فِي جُمُوع كَثِيرَةٍ.

الثَّامِنَةُ: \_ العَجَبُ العُجَابُ \_: خُرُوجُ مَنْ يَدَّعِي النَّبُوَّةَ \_ مِثْلُ المُخْتَارِ \_ مَعَ تَكَلُّمِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَتَصْرِيحِهِ أَنَّهُ مِنْ هَاذِهِ الأُمَّةِ، وَأَنَّ المُخْتَارِ \_ مَعَ تَكَلُّمِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَتَصْرِيحِهِ أَنَّهُ مِنْ هَاذِهِ الأُمَّةِ، وَأَنَّ المُوْآنَ حَقُّ، وَفِيهِ أَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَمَعَ الرَّسُولَ حَقُّ، وَأَنَّ القُرْآنَ حَقُّ، وَفِيهِ أَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَمَعَ التَّضَادِ الوَاضِحِ \_ وَقَدْ خَرَجَ المُخْتَارُ فِي آخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ، وَتَبِعَهُ فِئَامٌ كَثِيرَةٌ.

التَّاسِعَةُ: البِشَارَةُ بِأَنَّ الحَقَّ لَا يَزُولُ بِالكُلِّيَّةِ كَمَا زَالَ فِيمَا مَضَى ؛ بَلْ لَا تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ.

العَاشِرَةُ: الآيَةُ العُظْمَىٰ أَنَّهُمْ مَعَ قِلَّتِهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَلَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ.

| منتخب الفوائد | ٤٠٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ العَظِيمَةِ؛ مِنْهَا: إِخْبَارُهُ بِأَنَّ اللهَ زَوَىٰ لَهُ المَشَارِقَ وَالمَغَارِبَ، وَأَخْبَرَ بِمَعْنَىٰ ذَلِكَ، فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ بِخِلَافِ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ أَعْظِيَ الْكَنْزَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَةَ، وَإِخْبَارُهُ بِإِنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَةَ، وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الأَثْنَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَةَ، وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الأَثْنَيْنِ، وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَةَ، وَإِخْبَارُهُ بِوقُوعِ السَّيْفِ؛ وَأَنَّهُ لَا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ، وَإِخْبَارُهُ بِإِهْلَاكِ وَإِخْبَارُهُ بِغُضَهِمْ بَعْضًا، وَخَوْفِهِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَخَوْفِهِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ المُضَلِّينَ، وَإِخْبَارُهُ بِظُهُورِ المُتَنبِئِينَ فِي هَلَاهِ الأُمَّةِ، وَإِخْبَارُهُ بِبَقَاءِ المُضَلِّينَ، وَإِخْبَارُهُ بِظُهُورِ المُتَنبِئِينَ فِي هَلَاهِ الأُمَّةِ، وَإِخْبَارُهُ بِبَقَاءِ الطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ = وَكُلُّ هَلْذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ، مَعَ أَنَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ الطَّائِفَةِ المَنْصُورَةِ = وَكُلُّ هَلْذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ، مَعَ أَنَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ أَبْعَدِ مَا يَكُونُ فِي العُقُولِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: حَصْرُهُ الخَوْفَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ المُضِلِّينَ. الثَّالِبَةَ عَشْرَةَ: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ مَعْنَىٰ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ.



| منتخب الفوائد | ٤١٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَقَدْ عَكِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَۚ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢].

وَقَوْلِهِ: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾ [النِّسَاء: ٥١].

قَالَ عُمَرُ: «الجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ».

وَقَالَ جَابِرٌ: «الطَّوَاغِيتُ: كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيِّ وَاحِدٌ».

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «ٱجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَمَا هُنَّ؟، قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّهُ النَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَاللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَاللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَاللهُ إِلَا المَحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ».

وَعَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوعًا: «حَدُّ السَّاحِرِ: ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ».

| منتخب الفوائد | [ 113 ] |
|---------------|---------|
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |

وَفِي "صَحِيحِ البُخَارِيِّ" عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَنِ ٱقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ.

وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رَبِي النَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا؟ فَقُتِلَتْ.

وَكَذَا صَحَّ عَنْ جُنْدُبِ.

قَالَ أَحْمَدُ: «عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيْهِ"».

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ البَقَرَةِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ الجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ الطَّاغُوتَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الجِنِّ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الجِنِّ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الإِنْسِ.

الخَامِسَةُ: مَعْرِفَةُ السَّبْعِ المُوبِقَاتِ المَحْصُوصَةِ بِالنَّهْيِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ.

السَّابِعَةُ: يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ.

الثَّامِنَةُ: وُجُودُ هَلْاً فِي المُسْلِمِينَ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ، فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟!

| منتخب الفوائد | 1 11 |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

# بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ

قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ حَيَّانَ الْبِي عَنْ حَيَّانَ الْبِي عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْكِ الْبِي عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْكِ الْبِي عَلَيْ الْبِي عَلَيْكِ الْبِي عَلَيْكِ الْبِي الْبَي عَلَيْكِ الْبَي عَلَيْكِ الْبَي عَلَيْكِ الْبَي الْبَي عَلَيْكِ الْبَي عَلَيْكِ الْبَي عَلَيْكِ الْبَي عَلَيْكِ الْبَي عَلَيْكِ الْبَي الْبَي عَلَيْكِ الْبَي عَلَيْكِ الْبَي عَلَيْكِ الْبَي عَلَيْكِ الْبَي الْبَي عَلَيْكِ الْبَي الْبَي الْبَيْمِ الْبَي الْبَي عَلَيْكِ اللَّهُ الْبَيْمِ اللَّهُ الْبَيْمَ اللَّهُ اللّ

قَالَ عَوْفٌ: «العِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الخَطُّ يُخَطُّ يُخَطُّ بِإِلاَّرْضِ».

وَالجِبْتُ \_ قَالَ الحَسنُ \_: «رَنَّةُ الشَّيْطَانِ».

إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَٱبْنِ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» المُسْنَدُ مِنْهُ.

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنِ ٱقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ؛ زَادَ مَا زَادَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّ اللهُ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَتُ فَيْكَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ».

| منتخب الفوائد | 113 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا العَضْهُ؟، هِيَ النَّمِيمَةُ؛ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُمَا عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ عِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا».

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَىٰ: أَنَّ العِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيرَةَ مِنَ الجِبْتِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ العِيَافَةِ وَالطَّرْقِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ عِلْمَ النُّجُومِ مِنْ نَوْعِ السِّحْرِ.

الرَّابِعَةُ: العَقْدُ مَعَ النَّفْثِ مِنْ ذَلِكَ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ النَّمِيمَةَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ الفَصَاحَةِ.



| منتخب الفوائد | ( 11 ) |
|---------------|--------|
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ

رَوَىٰ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَتَىٰ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَيَا اللهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَلِلْأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ \_ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا \_ عَنْ...: «مَنْ أَتَىٰ عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَيَالِيْهِ».

وَلِأَبِي يَعْلَىٰ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا.

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَفِي اللهِ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيِّرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَىٰ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ سُحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَىٰ كُاهِ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَيْكِيهُ». رَوَاهُ البَزَّارُ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

| منتخب الفوائد | $\prod$ | ٤ ٢ | ' • |
|---------------|---------|-----|-----|
|               |         |     | · · |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |
|               |         |     |     |

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ؛ دُونَ قَوْلِهِ: «وَمَنْ أَتَىٰ ...» إلىٰ آخِرِهِ.

قَالَ البَغَوِيُّ: «العَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى المَسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ».

وَقِيلَ: هُوَ الكَاهِنُ، وَالكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ المُغَيَّبَاتِ فِي المُسْتَقْبَلِ.

وَقِيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ٱبْنُ تَيْمِيَّةَ: «الْعَرَّافُ: ٱسْمٌ لِلْكَاهِنِ وَالْمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأُمُورِ بِهَاذِهِ الطُّرُقِ».

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ \_ فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ أَبَا جَادٍ، وَيَنْظُرُونَ فِي النَّهُ مِنْ خَلَاقٍ». النُّجُوم \_: «مَا أَرَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَلَاقٍ».

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ تَصْدِيقُ الكَاهِنِ مَعَ الإِيمَانِ بِالقُرْآنِ.

الثَّانِيَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُكُمِّنَ لَهُ.

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ مَنْ تُطْيِّرَ لَهُ.

| منتخب الفوائد | [ 173 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ سُحِرَ لَهُ.

السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الفَرْقِ بَيْنَ الكَاهِنِ وَالعَرَّافِ.



| منتخب الفوائد | ][_ | ٤١ | 15 |
|---------------|-----|----|----|
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |
|               |     |    |    |

## بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّشْرَةِ

عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنِ النُّشْرَةِ؛ فَقَالَ: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا؛ فَقَالَ: ٱبْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَلْذَا كُلَّهُ.

وَفِي البُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ: قُلْتُ لِآبْنِ المُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ أَوْ يُنَشَّرُ؟ ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا يُرْعَدُ عَنِ آمْرَأَتِهِ ؛ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ ». ٱنْتَهَىٰ.

وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ».

قَالَ ٱبْنُ القَيِّمِ: «النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: حَلُّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ؛ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُورِ.

| منتخب الفوائد | [ 173 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

وَالثَّانِي: النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ، وَالتَّعَوُّذَاتِ، وَالدَّعَوَاتِ، وَالأَدْوِيَةِ المُبَاحَةِ؛ فَهَاٰذَا جَائِزٌ».

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ النُّشْرَةِ.

الثَّانِيَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَالمُرَخَّصِ فِيهِ، مِمَّا يُزِيلُ الإِشْكَالَ.



| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

## بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ أَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَكَ ثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ اللَّاعرَاف: ١٣١].

وَقَوْلِهِ: ﴿ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ﴾ [يس: ١٩] الآية.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْظِيّهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طَيَرَةَ، وَلَا صَفَرَ». أَخْرَجَاهُ.

زَادَ مُسْلِمٌ: «وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ».

وَلَهُمَا عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ»، قَالُوا: وَمَا الفَأْلُ؟، قَالَ: «الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

وَلِأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا: الفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا فَوْلَ وَلَا عَوْلَ وَلَا عَوْلَ وَلَا عَوْلَ وَلَا عِنْهُ.

| منتخب الفوائد | ٤٢ | ••  |
|---------------|----|-----|
|               |    | · · |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |

وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «الطِّيرَةُ شِرْكُ، الطِّيرَةُ شِرْكُ، وَمَا مِنَّا إِلَّا ؟ وَلَا كِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ٱبْن مَسْعُودٍ.

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ٱبْنِ عَمْرِو: «مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ»، قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟، قَالَ: «أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الفَضْلِ بْنِ العَبَّاسِ فَيْ اللَّهَا: «إِنَّمَا الطِّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ».

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللهِ ﴾ [الأعرَاف: ١٦١]، مَعَ قَوْلِهِ: ﴿ طَآبِرُكُم مَّعَكُمُ ﴾ [يتس: ١٩].

الثَّانِيَةُ: نَفْيُ العَدْوَىٰ.

الثَّالِثَةُ: نَفْيُ الطِّيرَةِ.

الرَّابِعَةُ: نَفْيُ الهَامَةِ.

الخَامِسَةُ: نَفْيُ الصَّفَرِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ الفَأْلَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ؛ بَلْ مُسْتَحَبُّ.

السَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الفَأْلِ.

| منتخب الفوائد | £٣Y |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

الثَّامِنَةُ: أَنَّ الوَاقِعَ فِي القَلْبِ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَاهَتِهِ لَا يَضُرُّ؛ بَلْ يُذْهِبُهُ اللهُ بِالتَّوَكُّلِ.

التَّاسِعَةُ: ذِكْرُ مَا يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ.

العَاشِرَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الطِّيرَةَ شِرْكُ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: تَفْسِيرُ الطِّيرَةِ المَذْمُومَةِ.



| منتخب الفوائد | ٤١   | ٣٤ _ |
|---------------|------|------|
|               |      |      |
|               | <br> |      |
|               |      |      |
|               |      |      |
|               |      |      |
|               |      |      |
|               |      |      |
|               |      |      |
|               |      |      |
|               |      |      |
|               |      |      |
|               | <br> |      |
|               | <br> |      |
|               | <br> |      |
|               |      |      |
|               |      |      |
|               |      |      |
|               |      |      |
|               |      |      |
|               |      |      |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ

قَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»: قَالَ قَتَادَةُ: «خَلَقَ اللهُ هَاذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَىٰ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَىٰ بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطأً، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ». ٱنْتَهَىٰ.

وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلَّمَ مَنَازِلِ القَمَرِ، وَلَمْ يُرَخِّصِ ٱبْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ. ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا.

وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّم المَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ».

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: الحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النُّجُومِ.

الثَّانِيَةُ: الرَّدُّ عَلَىٰ مَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ.

| منتخب الفوائد | ٤٣٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الخِلَافِ فِي تَعَلُّم المَنَازِلِ.

الرَّابِعَةُ: الوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّحْرِ؛ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ.



| منتخب الفوائد | ٤٣٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ۞ ﴿ [الواقِعَة: ٨٦].

وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ ضَيَّيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَحْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالأَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ»، وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا؛ تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَبِيْ اللهِ قَالَ: صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ، عَلَىٰ إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ الصَّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ، عَلَىٰ إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا ٱنْصَرَف أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟»، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَكَذَا وَكَذَا ؟ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَكَذَا ؟ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي مُؤْمِنٌ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَكَذَا ؟ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ وَالْكَوْكَ بَالكَوْكَ بَالكَوْكَ بِي مُؤْمِنٌ إِلَاكُوكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ إِلَاكُورُ بِي مُؤْمِنٌ إِلَاكُورٌ بِي مُؤْمِنٌ إِلَى اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَكَذَا ؟ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ اللهِ وَرَحْمَتِهِ اللَّهِ وَلَاكَوْرَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ اللهِ اللَّهُ وَلَاكُورُ كَالِكُورُ كِي مُؤْمِنٌ اللَّوْمُ كَالِلُكُوكَ اللَّهِ اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ وَلَالًا الللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَالَالَالَالَةُ وَلَالَالَوْلُولُ لَعُلُولُ اللَّوْمُ كَالِهُ فَلَالَالِكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَالِكُولُ الللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللّه

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ، وَفِيهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ هَلْدِهِ الآيَاتِ: ﴿ اللهِ فَكَلَ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النَّهُ مُوفِعِ \* ﴾ [الواقِعَة: ٧٥].

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ الوَاقِعَةِ.

الثَّانِيَةُ: ذِكْرُ الأَرْبَعِ الَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الكُفْرِ فِي بَعْضِهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الكُفْرِ مَا لَا يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ.

الخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ»؛ بِسَبَبِ نُزُولِ النِّعْمَةِ.

السَّادِسَةُ: التَّفَقُّلُ لِلْإِيمَانِ فِي هَلْذَا المَوْضِع.

السَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ لِلْكُفْرِ فِي هَلْذَا المَوْضِع.

الثَّامِنَةُ: التَّفَطُّنُ لِقَوْلِهِ: «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا».

التَّاسِعَةُ: إِخْرَاجُ العَالِمِ لِلْمُتَعَلِّمِ المَسْأَلَةَ بِالاَسْتِفْهَامِ عَنْهَا ؟ لِقَوْلِهِ: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟».

العَاشِرَةُ: وَعِيدُ النَّائِحَةِ.

| منتخب الفوائد | [ ££Y |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِ ٱللَّهِ ﴾ اللَّهَ ﴿ وَمِنَ ٱللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّ الللَّهُ اللللِّهُ الللْمُ الللِّهُ الللِّهُ الل

وَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمْ ﴾، إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿أَحَبَ إِلَيْ قَوْلِهِ: ﴿أَحَبَ إِلَيْكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبَة: ٢٤] الآيةَ.

عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». أَخْرَجَاهُ.

وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحْرَهَ أَنْ يَحُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ وَأَنْ يَحْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ؛ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّىٰ . . . » إِلَىٰ آخِرِهِ.

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَفِيُهُمْ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَعَادَىٰ فِي اللهِ؛ فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلَايَةُ اللهِ بِذَلِكَ،

| منتخب الفوائد | [ 111 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ \_ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ \_ حَتَّىٰ يَكُونَ كَذَٰلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَىٰ أَهْلِهِ شَيْئًا». رَوَاهُ ٱبْنُ جَرِيرٍ.

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ \* ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ \* ﴿ وَالْبَقَرَة: ١٦٦] قَالَ: «الْمَوَدَّةُ».

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ البَقَرَةِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ (بَرَاءَةٌ).

الثَّالِثَةُ: وُجُوبُ مَحَبَّتِهِ عَلَيْ عَلَى النَّفْسِ وَالأَّهْلِ وَالمَالِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ الإِيمَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى الخُرُوجِ مِنَ الإِسْلَامِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ لِلْإِيمَانِ حَلَاوَةً قَدْ يَجِدُهَا الإِنْسَانُ، وَقَدْ لَا يَجِدُهَا.

السَّادِسَةُ: أَعْمَالُ القَلْبِ الأَرْبَعِ الَّتِي لَا تُنَالُ وَلَايَةُ اللهِ إِلَّا بِهَا، وَلَا يَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ إِلَّا بِهَا.

السَّابِعَةُ: فَهْمُ الصَّحَابِيِّ لِلْوَاقِعِ أَنَّ عَامَّةَ المُؤَاخَاةِ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا.

الثَّامِنَةُ: تَفْسِيرُ ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَاكِ ۞ [البَقرَة: ١٦٦].

| منتخب الفوائد | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---------------|-----------------------------------------|
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |
|               |                                         |

التَّاسِعَةُ: أَنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ مَنْ يُحِبُّ اللهَ حُبًّا شَدِيدًا.

العَاشِرَةُ: الوَعِيدُ عَلَىٰ مَنْ كَانَتِ الثَّمَانِيَةُ عِنْدَهُ أَحَبَّ مِنْ دِينِهِ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ مَنِ ٱتَّخَذَ نِدًّا تُسَاوِي مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةَ اللهِ ؟ فَهُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ.



| منتخب الفوائد | [ ££A |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ:

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِياآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤُمِنِينَ ۞ ﴿ [آل عِمرَان: ١٧٥]

وَقَـوْلِـهِ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِـرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَوْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [التوبَة: ١٨] الآيَةَ.

وَقَـوْلِـهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ العَنكبوت: ١٠] الآية.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ضَفَّهُ مَرْفُوعًا: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ اليَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَىٰ رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَىٰ رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَىٰ مِا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهِ».

وَعَنْ عَائِشَةَ عَلِيْهِا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ٱلتَّمَسَ رِضَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنِ ٱلتَّمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَىٰ عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ ٱلتَّمَسَ

| منتخب الفوائد | $\prod$ | ٤٥٠ | _ |
|---------------|---------|-----|---|
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     | _ |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     |   |
|               |         |     | _ |

رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ؛ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ». رَوَاهُ ٱبْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ».

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ (بَرَاءَةٌ).

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ العَنْكَبُوتِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ اليَقِينَ يَضْعُفُ وَيَقْوَىٰ.

الخَامِسَةُ: عَلَامَةُ ضَعْفِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ هَاذِهِ الثَّلَاثُ.

السَّادِسَةُ: أَنَّ إِخْلَاصَ الخَوْفِ للهِ مِنَ الفَرَائِضِ.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ ثَوَابِ مَنْ فَعَلَهُ.

الثَّامِنَةُ: ذِكْرُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَهُ.



| منتخب الفوائد | 207 |
|---------------|-----|
|               | _   |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ :

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا ۚ إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ ۞ [المَائدة: ٢٣]

وَقَـوْلِـهِ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢] الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٦٤].

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ [الطَّلَاق: ٣].

عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِا قَالَ: «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ؛ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ سَيْهُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ حِينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ؛ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الفَرَائِضِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الإِيمَانِ.

| منتخب الفوائد | _][ | ٤٥٤ |
|---------------|-----|-----|
|               |     | _   |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الأَنْفَالِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيَةِ فِي آخِرِهَا.

الخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الطَّلَاقِ.

السَّادِسَةُ: عِظَمُ شَأْنِ هَاذِهِ الكَلِمَةِ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمُحَمَّدٍ ﷺ فِي الشَّدَائِدِ.



| منتخب الفوائد | $\prod_{i=1}^{n}$ | ٤٥, | _<br>ر<br> |
|---------------|-------------------|-----|------------|
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |
|               |                   |     |            |

### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَا مِنُواْ مَصْرَ اللَّهِ

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٩٩]

وَقَوْلِهِ: ﴿ قَالَ وَمَن يَقُنَطُ مِن رَّحْ مَةِ رَبِّهِ ۗ إِلَّا ٱلضَّالُونَ ﴾ ﴿ [الحِجر:٥٦]. وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنِ الكَبَائِرِ؛ فَقَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَاللَّامْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ».

وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَاليَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ الأَعْرَافِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الحِجْرِ.

الثَّالِثَةُ: شِدَّةُ الوَعِيدِ فِيمَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللهِ.

الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الوَعِيدِ فِي القُنُوطِ.

| منتخب الفوائد | 163 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابٌ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ الصَّبْرُ عَلَىٰ أَقْدَارِ اللهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبُهُ ﴾ [التّغَابُن: ١١].

قَالَ عَلْقَمَةُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ المُصِيبَةُ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ؛ فَيَرْضَىٰ وَيُسَلِّمُ».

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِم» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّيَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ٱثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ».

وَلَهُمَا عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ».

وَعَنْ أَنَسَ رَهُ اللهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ الخَيْرَ؛ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّلَى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلاءِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ٱبْتَلَاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السِّخْطُ». حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

| منتخب الفوائد | ][ | ٤٦٠ |
|---------------|----|-----|
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |
|               |    |     |

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ التَّغَابُن.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَلْذَا مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ.

الثَّالِثَةُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ.

الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الوَعِيدِ فِيمَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ.

الخَامِسَةُ: عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللهِ بِعَبْدِهِ الخَيْر.

السَّادِسَةُ: عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللهِ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ.

السَّابِعَةُ: عَلَامَةُ حُبِّ اللهِ لِلْعَبْدِ.

الثَّامِنَةُ: تَحْرِيمُ السُّخْطِ.

التَّاسِعَةُ: ثَوَابُ الرِّضَا بِالبَلاءِ.



| منتخب الفوائد | ٤٦٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ اللهِ وَعَلَّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَّمُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْ اللهِ، قَالَ: عِنْدِي مِنَ المَسِيحِ الدَّجَّالِ؟»، قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الشِّرْكُ الخَفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ؛ لِمَا يَرَىٰ مِنْ نَظْرِ رَجُلٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ الكَهْفِ.

الثَّانِيَةُ: هَلْذَا الأَمْرُ العَظِيمُ فِي رَدِّ العَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ لِغَيْرِ اللهِ.

| منتخب الفوائد | _][ | <b>१</b> ७१ |
|---------------|-----|-------------|
|               | -   | _           |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |
|               |     |             |

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ السَّبَبِ المُوجِبِ لِذَلِكَ، وَهُوَ كَمَالُ الغِنَىٰ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الأَسْبَابِ أَنَّهُ تَعَالَىٰ خَيْرُ الشُّركَاءِ.

الخَامِسَةُ: خَوْفُ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُصَلِّيَ المَرْءُ للهِ، لَلْكِنْ يُزَيِّنُهَا؟ لِمَا يَرَىٰ مِنْ نَظَرِ رَجُلِ إِلَيْهِ.



| منتخب الفوائد | £77 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الإِنْسَانِ بَعَمَلِهِ الدُّنْيَا

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا﴾ [هُود: ١٥] الآيتَيْنِ.

فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيطَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْظَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْ تَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا ٱنْتَقَشَ، طُوبَىٰ لِعَبْدٍ آخِدٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي وَٱنْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا ٱنْتَقَشَ، طُوبَىٰ لِعَبْدٍ آخِدٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ كَانَ فِي الحَرَاسَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ ٱسْتَأْذَنَ لَمْ يُقْفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ».

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: إِرَادَةُ الإِنْسَانِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ هُودٍ.

| منتخب الفوائد | ٤٦٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

الثَّالِثَةُ: تَسْمِيَةُ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ عَبْدَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالخَرْهَمِ وَالخَمِيصَةِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ «إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ».

الخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: «تَعِسَ وَٱنْتَكَسَ».

السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: «وَإِذَا شِيكَ فَلَا ٱنْتَقَشَ».

السَّابِعَةُ: الثَّنَاءُ عَلَى المُجَاهِدِ المَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ.



| منتخب الفوائد | $\prod$ | ٤ | ٧٠ |
|---------------|---------|---|----|
|               | _       |   | _  |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |

### بَاثُ

مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأُمْرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللهُ، أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَهُ؛ فَقَدِ ٱتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ عَيَيْةٍ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ!».

وَقَالَ أَحْمَدُ آبْنُ حَنْبَلِ: «عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ؛ يَذْهَبُونَ إِلَىٰ رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللَّهُ يَعُالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتُنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ \* ﴾ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فَوْلِهِ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَعْرَأُ هَاذِهِ الآية: هَا أَتَّكُذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَنَهُمُ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ [التَّوبَة: ٣١] الآية، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ!، قَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَكُلَّ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟!»، فَقُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

| منتخب الفوائد | ٤٧٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ النُّورِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ (بَرَاءَةٌ).

الثَّالِثَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ مَعْنَى العِبَادَةِ الَّتِي أَنْكَرَهَا عَدِيٌّ.

الرَّابِعَةُ: تَمْثِيلُ آبْنِ عَبَّاسٍ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَتَمْثِيلُ أَحْمَدَ بِسُفْيَانَ.

الخَامِسَةُ: تَغَيُّرُ الأَحْوَالِ إِلَىٰ هَاذِهِ الغَايَةِ، حَتَّىٰ صَارَ عِنْدَ الأَكْثَرِ عِبَادَةُ الرُّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ، وَتَسْمِيَتُهَا وَلَايَةً، وَعِبَادَةُ الأَكْثَرِ عِبَادَةُ الرَّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ، وَتَسْمِيَتُهَا وَلَايَةً، وَعِبَادَةُ الأَحْبَارِ هِيَ العِلْمَ وَالفِقْهَ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الحَالُ إِلَىٰ أَنْ عُبِدَ مَنْ لَيْسَ الأَحْبَارِ هِيَ العِلْمَ وَالفِقْهَ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الحَالُ إِلَىٰ أَنْ عُبِدَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَعُبِدَ بِالمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الجَاهِلِينَ.



| منتخب الفوائد | ٤٧٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَيْكَ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ٦٠] الآياتِ

وَقَــوْلِــهِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوبَ ﴾ [البَقرَة: ١١].

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦].

وَقَوْلِهِ: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] الآية.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ».

قَالَ النَّوَوِيُّ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ «الحُجَّةِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ».

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ المُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ خُصُومَةٌ، فَقَالَ اليَهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ \_ عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ

| منتخب الفوائد | ٤٧٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

الرِّشْوَةَ -؛ وَقَالَ المُنَافِقُ: نَتَحَاكُمُ إِلَى اليَهُودِ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ، فَٱتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كَاهِنَا فِي جُهَيْنَةَ؛ فَيَتَحَاكُمَا إِلَيْهِ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿ الرِّشْوَةَ، فَٱتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كَاهِنَا فِي جُهَيْنَةَ؛ فَيَتَحَاكُمَا إِلَيْهِ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿ الرِّشُولَ اللَّهُ مَا اللَّيْهَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ ٱخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ الآخَرُ: إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَىٰ عُمْرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا القِصَّةَ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: أَكَذَلِكَ؟، قَالَ: نَعَمْ؛ فَضَرَبَهُ بالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ.

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الإِعَانَةِ عَلَىٰ فَهْمِ الطَّاغُوتِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ البَقَرَةِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [البَقَرَة: ١١].

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الأَعْرَافِ: ﴿ وَلَا نُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الأعرَاف: ٥٦].

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ ﴿أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

الخَامِسَةُ: مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ فِي سَبَبِ نُزُولِ الآيَةِ الأُولَىٰ.

السَّادِسَةُ: تَفْسِيرُ الإِيمَانِ الصَّادِقِ وَالكَاذِبِ.

| منتخب الفوائد | £ VA |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

السَّابِعَةُ: قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ المُنَافِقِ.

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ الإِيمَانِ لَا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ.



| منتخب الفوائد | _][ | ٤٨٠ |
|---------------|-----|-----|
|               |     | _   |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |
|               |     |     |

## بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ﴾ [الرّعد: ٣٠] الآية.

وَفِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» قَالَ عَلِيُّ: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!».

وَرَوَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ٱبْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ٱبْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلًا ٱنْتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالًا فِي الصِّفَاتِ؛ ٱسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا فَرَقُ هَاؤُلَاءِ؟، يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ». ٱنْتَهَىٰ.

وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الرَّحْمَانَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانِ ﴾ [الرّعد: ٣٠].

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: عَدَمُ الإِيمَانِ بِشَيْءٍ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الرَّعْدِ.

الثَّالِثَةُ: تَرْكُ التَّحْدِيثِ بِمَا لَا يَفْهَمُ السَّامِعُ.

| منتخب الفوائد | ٤٨٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

الرَّابِعَةُ: ذِكْرُ العِلَّةِ؛ أَنَّهُ يُفْضِي إِلَىٰ تَكْذِيبِ اللهِ وَرَسُولِهِ؛ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدِ المُنْكِرُ.

الخَامِسَةُ: كَلَامُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ لِمَنِ ٱسْتَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ وَأَنَّهُ أَهْلَكَهُ.



| منتخب الفوائد | _][ | ٤٨٤ | _ |
|---------------|-----|-----|---|
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     | _ |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     | _ |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |
|               |     |     |   |

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ :

﴿ يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ [النّحل: ٨٣] الآية

قَالَ مُجَاهِدٌ مَا مَعْنَاهُ: «هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: هَلْذَا مَالِي وَرِثْتُهُ عَنْ آبَائِي».

وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: «يَقُولُونَ: لَوْلَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا». وَقَالَ ٱبْنُ قُتَيْبَةَ: «يَقُولُونَ: هَلْذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا».

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ \_ بَعْدَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الَّذِي فِيهِ ؟ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ . . . » الحَدِيثَ ؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ \_: «وَهَلْذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، وَيُشْرِكُ بِهِ ».

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: «هُوَ كَقَوْلِهِمْ: كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالمَلَّاحُ حَاذِقًا، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ كَثِيرِ».

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ مَعْرِفَةِ النِّعْمَةِ وَإِنْكَارِهَا.

| منتخب الفوائد | ٤٨٦  |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               | <br> |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

الثَّانِيَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّ هَلْذَا جَارٍ عَلَىٰ أَلْسِنَةٍ كَثِيرَةٍ.

الثَّالِثَةُ: تَسْمِيَةُ هَلْذَا الكَلَامِ إِنْكَارًا لِلنِّعْمَةِ.

الرَّابِعَةُ: ٱجْتِمَاعُ الضِّدَّيْنِ فِي القَلْبِ.



| منتخب الفوائد | ٤٨٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ :

﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢]

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ فِي الآيَةِ: «الأَنْدَادُ؛ هُوَ الشِّرْكُ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَىٰ صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَاللهِ وَجَيَاتِكِ يَا فُلَانَةُ، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَوْلَا كُلَيْبَةُ هَاٰذَا لَأْتَانَا وَحَيَاتِكِ يَا فُلَانَةُ، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَوْلَا كُلَيْبَةُ هَاٰذَا لَأَتَانَا اللَّصُوصُ، وَقَوْلُ البَّطُ فِي الدَّارِ لَأَتَى اللَّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ اللَّهُ وَفُلَانٌ، لَا لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ، لَا لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ، لَا يَجْعَلُ فِيهَا فُلَانًا = هَاٰذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكُ ». رَوَاهُ ٱبْنُ أَبِي حَاتِم.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَيَّيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ؛ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ: «لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا».

| منتخب الفوائد | ][_ | ٤ ٠ | ۹٠ |
|---------------|-----|-----|----|
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ضَلَيْهَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ». رَوَاهُ أَشُاءَ فُلَانٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: (أَعُوذُ إِللهِ وَبِكَ)، قَالَ: وَيَقُولُ: (لَوْلَا اللهُ ثُمَّ بِكَ)، قَالَ: وَيَقُولُ: (لَوْلَا اللهُ ثُمَّ فُلَانٌ)، وَلَا تَقُولُوا: (لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ).

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ البَقَرَةِ فِي الأَنْدَادِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ عِلَيُّمَ يُفَسِّرُونَ الآيَةَ النَّازِلَةَ فِي الشِّرْكِ الأَّكْبَرِ أَنَّهَا تَعُمُّ الأَصْغَرَ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ شِرْكُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ صَادِقًا فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ اليَمِينِ الغَمُوسِ.

الخَامِسَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ (الوَاوِ) وَ(ثُمَّ) فِي اللَّفْظِ.



| منتخب الفوائد | [ |
|---------------|---|
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |

# بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالحَلِفِ بِاللهِ

عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لَا تَحْلِفُوا بِآلِهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا تَحْلِفُوا بِآلِهِ فَلْيَصْدُقُ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمُ لِللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمُ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ ﴾ . رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ حَسَنِ.

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ الحَلِفِ بِالآبَاءِ.

الثَّانِيَةُ: الأَمْرُ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللهِ أَنْ يَرْضَىٰ.

الثَّالِثَةُ: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ.



| منتخب الفوائد | ][_ | ٤ ' | ۹٤ |
|---------------|-----|-----|----|
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |
|               |     |     |    |

### بَابُ قَوْلِ (مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ)

عَنْ قُتَيْلَةَ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحُلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَلَهُ أَيْضًا عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ». شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ».

وَلِا بَنِ مَاجَهُ، عَنِ الطُّفَيْلِ - أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا - قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَىٰ نَفَوٍ مِنَ اليَهُودِ، قُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ لَأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَوٍ مِنَ النَّصَارَىٰ، تَقُولُونَ: المَسِيحُ ابْنُ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: المَسِيحُ ابْنُ اللهِ، فَقُلُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فَقُلُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَوْرُتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ اللهِ وَشَاءَ فَالَا: «هَلْ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَالَا: «هَلْ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَالَا: «هَلْ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَالَا: فَقَالَ: «هَلْ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَالَ: فَقَالَ: «هَلْ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: «هَلْ أَخْبَرْتُ بِهَا أَكَدَابُ»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:

| منتخب الفوائد | ٤٩٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَىٰ رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحُدَهُ».

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: مَعْرِفَةُ اليَهُودِ بِالشِّرْكِ الأَصْغَرِ.

الثَّانِيَةُ: فَهُمُ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ هَوًى.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ عَلِيَّاتٍ: «أَجَعَلْتَنِي لللهِ نِدًّا؟!»؛ فَكَيْفَ بِمَنْ قَالَ:

يَا أَكْرَمَ الخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ

سِــــــوَاكَ . . . . . . . . . . . . . . . .

وَالبَيْتَيْنِ بَعْدَهُ؟!

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هَلْذَا لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ الأَّكْبَرِ؛ لِقَوْلِهِ: «يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا».

الخَامِسَةُ: أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ أَقْسَامِ الوَحْيِ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبِّا لِشَرْعِ بَعْضِ الأَحْكَامِ.



| منتخب الفوائد | ٤٩٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللهَ

وَقَـوْلِ اللهِ تَـعَـالَـلى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ [الجَاثِية: ٢٤] الآية.

فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: يُؤْذِينِي آبْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ: أُقَلِّبُ اللَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ: أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ.

الثَّانِيَةُ: تَسْمِيَتُهُ أَذَى اللهِ.

الثَّالِثَةُ: التَّأَمُّلُ فِي قَوْلِهِ: «فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَابًّا؛ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْبِهِ.



| منتخب الفوائد | 0 |
|---------------|---|
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |

# بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ

فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّتُ قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ آسْمٍ عِنْدَ اللهِ: رَجُلٌ تَسَمَّىٰ مَلِكَ الأَمْلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ». قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ».

قَوْلُهُ: «أَخْنَعُ» يَعْنِي أَوْضَعُ.

#### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ.

التَّانِيَةُ: أَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُهُ؛ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

الثَّالِثَةُ: التَّفَطُّنُ لِلتَّغْلِيظِ فِي هَلْذَا وَنَحْوِهِ، مَعَ القَطْعِ بِأَنَّ القَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ.

الرَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ أَنَّ هَلْذَا لِأَجْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ.



| منتخب الفوائد | 0.4 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ ٱحْتِرَامِ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَتَغْيِيرِ الْاسْمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ

عَنْ أَبِي شُرَيْحِ: أَنَّهُ كَانَ يُكْنَىٰ أَبَا الْحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيَيْقِ: 
﴿إِنَّ اللهَ هُو الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ»، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا ٱخْتَلَفُوا فِي 
شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ؛ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَلْذَا!، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟»، قُلْتُ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟»، قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: «فَمَا لَكَ مِنْ الْوَلَدِ؟»، قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو مُؤْدُهُ.

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: ٱحْتِرَامُ صِفَاتِ اللهِ وأَسْمَائِهِ؛ وَلَوْ كَلَامًا لَمْ يُقْصَدْ مَعْنَاهُ.

الثَّانِيَةُ: تَغْيِيرُ الأسْم لِأَجْلِ ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: ٱخْتِيَارُ أَكْبَرِ الأَبْنَاءِ لِلْكُنْيَةِ.



| منتخب الفوائد | ٥٠٤ |
|---------------|-----|
|               | _   |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ أَوِ القُرْآنِ أَوِ الرَّسُولِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَهِن سَاَلَتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا خَوُضُ وَلَلْمِنْ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَهِن سَاَلُتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا خَوُضُ وَلَلْعَبُ ﴾ [التوبَة: ٦٥] الآيَةَ.

عَنِ ٱبْنِ عُمَر، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَم، وَقَتادَةً - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ -؛ أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَلُولًا وَأَرْغَبَ بُطُونًا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا، وَلَا أَجْبَنَ وَنْدَ اللِّقَاءِ - يَعْنِي الرَّسُولَ عَنِي وَأَصْحَابَهُ القُرَّاءَ -، فَقَالَ لَهُ عَوْفُ ابْنُ مَالِكِ: كَذَبْتَ؛ وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي الرَّسُولَ اللهِ عَنِي الرَّسُولِ اللهِ عَنِي الرَّعُبِرَةُ، فَوَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلَكَ عَوْفٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنِي لِيُحْبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلَكَ الرَّجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنِي لِيُحْبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلَكَ الرَّجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنِي لَيُحْبِرَهُ، وَوَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلَكَ اللَّرَّجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنِي وَقَدِ ٱرْتَحَلَ، وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنَا الطَّرِيقَ، قَالَ ٱبْنُ عُمَرَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِقًا بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْهُ فَى اللهِ عَنْ الطَّرِيقَ، قَالَ ٱبْنُ عُمَرَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِقًا بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ عَنَى الطَّرِيقَ، قَالَ ٱبْنُ عُمَرَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِقًا بِنِسْعَةِ نَاقَة رَسُولِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ الطَّولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الطَّرِيقَ، وَإِنَّ الحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ، وَهُو يَقُولُ: إِنَّمَا كُنَّا لَكُوضُ وَنَلْعَبُ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

| منتخب الفوائد | 0.7 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَرَسُولِهِ عَنْتُمُ تَسْتَهُ زِءُونَ ﴿ ﴿ التَّوبَة: ٦٥]، مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، وَمَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ.

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَىٰ \_ وَهِيَ العَظِيمَةُ \_: أَنَّ مَنْ هَزَلَ بِهَاذَا فَهُوَ كَافِرٌ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَلْذَا تَفْسِيرُ الآيَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

الثَّالِثَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَالنَّصِيحَةِ للهِ وَرَسُولِهِ.

الرَّابِعَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ العَفْوِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللهُ، وَبَيْنَ الغِلْظَةِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللهِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ مِنَ الْأَعْتِذَارِ مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ.



| منتخب الفوائد | ٥٠٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَ لُهُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي ﴾ [فُصِّلَت: ٥٠] الآية

قَالَ مُجَاهِدُ: «هَلْذَا بِعَمَلِي، وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ». وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: «يُرِيدُ مِنْ عِنْدِي».

وَقَوْلِهِ: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِيٌّ ﴾ [القَصَص: ٧٨].

قَالَ قَتَادَةُ: «عَلَىٰ عِلْمِ مِنِّي بِوُجُوهِ المَكَاسِبِ».

وَقَالَ آخَرُونَ: «عَلَىٰ عِلْمِ مِنَ اللهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ».

وَهَاٰذَا مَعْنَىٰ قَوْلِ مُجَاهِدٍ: «أُوتِيتُهُ عَلَىٰ شَرَفٍ».

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ سِمَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَىٰ، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي اللَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ؛ فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا،

| منتخب الفوائد | 010 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ؛ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: البَقَرُ أَوِ الإِبِلُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

فَأَتَى الأَعْمَىٰ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيْكِ بَصَرَهُ، اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: الغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا.

فَأَنْتَجَ هَلْذَانِ وَوَلَّدَ هَلْذَا، فَكَانَ لِهَلْذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ، وَلِهَلْذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهَلْذَا وَادٍ مِنَ الغَنَم.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَٱبْنُ سَبِيلٍ، قَلِ ٱنْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي هَاذَا؛ فَلَا بِللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالحِلْدَ الحَسَنَ، وَالمَالَ؛ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي، الحَسَنَ، وَالحِلْدَ الحَسَنَ، وَالمَالَ؛ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ!، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ لَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ عَلَىٰ اللَّهُ المَالَ؟، فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ عَلَىٰ اللَّالُ كَابِرٍ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ. كَافِرَا عَنْ كَابِرٍ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ.

| منتخب الفوائد | ٥١٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

قَالَ: وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَاٰذَا، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا ؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَىٰ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَبِيلٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغَ لِيَ اليَوْمَ وَابْنُ سَبِيلٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَىٰ فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي؛ فَخُذْ مَا شِئْتَ، سَفَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ؛ فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للهِ.

فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ٱبْتُلِيتُمْ؛ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكَ». أَخْرَجَاهُ.

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ الآيَةِ.

الثَّانِيَةُ: مَا مَعْنَىٰ ﴿لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي﴾؟

الثَّالِثَةُ: مَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيٌّ ﴾؟

الرَّابِعَةُ: مَا فِي هَاذِهِ القِصَّةِ العَجِيبَةِ مِنَ العِبَرِ العَظِيمَةِ.



| منتخب الفوائد | ٥١٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ:

﴿ فَلَمَّا ٓ ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ وَشُرَّكَآ ءَ فِيمَا ٓ ءَاتَنَهُمَا ﴾ [الأعراف: ١٩٠] الآية

قَالَ ٱبْنُ حَزْمٍ: «ٱتَّفَقُوا عَلَىٰ تَحْرِيمٍ كُلِّ ٱسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ؛ كَعَبْدِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الكَعْبَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ حَاشَا عَبْدَ المُطَّلِبِ».

وَعَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ فِي الآيَةِ قَالَ: «لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إِبْلِيسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الجَنَّةِ؛ لَتُطِيعُنِّي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ، فَيَخْرُجَ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشُقَّهُ، لَتُطِيعُنِّي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ، فَيَخْرُجَ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشُقَّهُ، وَلَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ وَلَأَقْعَلَنَّ وَلَأَقْعَلَنَّ وَلَأَقْعَلَنَّ وَلَأَقْعَلَنَ وَلَا فَعَلَنَ وَلَا فَعَلَى اللَّهُ وَلَا فَعَلَى اللَّهُ وَلَا فَعَلَى اللَّهُ وَهُ وَلِهِ وَاللَّهُ مَا مُنْ وَلَكُ وَلَهُ مَا مُنْ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَا وَاللَّهُ مَا مُنْ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ لَهُمَا وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَبْدَ الْحَارِثِ، فَلَاكُ قَوْلُهُ تَعَالَى اللَّهُ مَا لَكُولُ لَوْ لَا مُعَلَّا لَهُ مُولًا فَا أَيْلُ اللَّهُ مَا مُنْ فَاللَّهُ مَا لَكُولُ لَلْكُولُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلْكُولُ اللَّهُ مَا لَكُولُ لَعُمَا اللَّهُ اللّهُ ال

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «شُركَاءَ فِي طَاعَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ».

| منتخب الفوائد | ا ۱۵ ا |
|---------------|--------|
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |

وَلَهُ بَسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ [الأعرَاف: ١٨٩]، قَالَ: ﴿ أَشْفَقَا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَانًا ».

وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الحَسَنِ، وَسَعِيدٍ، وَغَيْرِهِمَا.

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَحْرِيمُ كُلِّ ٱسْم مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ.

الثَّانِيةُ: تَفْسِيرُ الآيةِ.

التَّالِثَةُ: أَنَّ هَلْذَا الشِّرْكَ فِي مُجَرَّدِ تَسْمِيَةٍ لَمْ تُقْصَدْ حَقِيقَتُهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هِبَةَ اللهِ لِلرَّجُلِ البِنْتَ السَّوِيَّةَ مِنَ النِّعَم.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ السَّلَفِ الفَرْقَ بَيْنَ الشِّرْكِ فِي الطَّاعَةِ وَالشِّرْكِ فِي الطَّاعَةِ وَالشِّرْكِ فِي العِبَادَةِ.



| منتخب الفوائد | ٥١٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ

وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنْ إِلِيَّ الْاعرَاف: ١٨٠] الآية

ذَكَرَ أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يُلْحِدُونَ فِي آَسُمَنَهِهِ ﴾ [الأعرَاف: ١٨٠]: "يُشْرِكُونَ».

وَعَنْهُ: «سَمَّوُا اللَّاتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّىٰ مِنَ العَزِيزِ». وَعَنْهُ: «سَمَّوُا اللَّاتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّىٰ مِنَ العَزِيزِ». وَعَنِ الأَعْمَشِ: «يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا».

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: إِثْبَاتُ الأَسْمَاءِ.

الثَّانِيَةُ: كَوْنُهَا حُسْنَىٰ.

الثَّالِثَةُ: الأَمْرُ بِدُعَائِهِ بِهَا.

الرَّابِعَةُ: تَرْكُ مَنْ عَارَضَ مِنَ الجَاهِلِينَ المُلْحِدِينَ.

الخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ الإِلْحَادِ فِيهَا.

السَّادِسَةُ: وَعِيدُ مَنْ أَلْحَدَ.

| منتخب الفوائد | $\prod$ | ٥ | ۲۰ |
|---------------|---------|---|----|
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |

# بَابٌ لَا يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ

فِي «الصَّحِيحِ» عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ضَّ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الصَّلَاةِ؛ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى اللهِ؛ عَلَىٰ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللهِ؛ فَلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ عَلَى اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ».

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ السَّلَام.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ تَحِيَّةٌ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ للهِ.

الرَّابِعَةُ: العِلَّةُ فِي ذَلِكَ.

الْخَامِسَةُ: تَعْلِيمُهُمُ التَّحِيَّةَ الَّتِي تَصْلُحُ اللهِ.



| منتخب الفوائد | 770 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ قَوْلِ (اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ)

فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةٍ قَالَ: «لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لليَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لليَّهُمَّ الرَّحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لليَّهُمَّ الرَّحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لليَّهُمَّ اللهَ لَا مُحْرِهَ لَهُ».

وَلِمُسْلِمٍ: «وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ».

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ الأَسْتِثْنَاءِ فِي الدُّعَاءِ.

الثَّانِيَةُ: بَيَانُ العِلَّةِ فِي ذَلِكَ.

التَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: «لِيَعْزِم المَسْأَلَةَ».

الرَّابِعَةُ: إِعْظَامُ الرَّعْبَةِ.

الخَامِسَةُ: التَّعْلِيلُ لِهَلْذَا الأَمْرِ.



| منتخب الفوائد | $\prod$ | ٥ | 7 2 |
|---------------|---------|---|-----|
|               | _       |   | _   |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |
|               |         |   |     |

# بَابٌ لَا يَقُولُ: (عَبْدِي وَأَمَتِي)

فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَّيْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئُ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغَلَامِي».

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ قَوْلِ (عَبْدِي وَأَمَتِي).

التَّانِيَةُ: لَا يَقُولُ العَبْدُ: (رَبِّي)، وَلَا يُقَالُ لَهُ: (أَطْعِمْ رَبَّكَ).

الثَّالِثَةُ: تَعْلِيمُ الأَوَّلِ قَوْلَ (فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي).

الرَّابِعَةُ: تَعْلِيمُ الثَّانِي قَوْلَ (سَيِّدِي وَمَوْلَايَ).

الخَامِسَةُ: التَّنْبِيهُ لِلْمُرَادِ؛ وَهُوَ تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ حَتَّىٰ فِي الأَلْفَاظِ.



| منتخب الفوائد | ۲۲۵ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابٌ لَا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ

عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ حَنَعَ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ؛ فَٱدْعُوا لَهُ حَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ؛ فَٱدْعُوا لَهُ حَتَى يُرُوا أَنْكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: إِعَاذَةُ مَن ٱسْتَعَاذَ بِاللهِ.

الثَّانِيَةُ: إِعْطَاءُ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ.

الثَّالِثَةُ: إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ.

الرَّابِعَةُ: المُكَافَأَةُ عَلَى الصَّنيعَةِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ الدُّعَاءَ مُكَافَأَةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَيْهِ.

السَّادِسَةُ: قَوْلُهُ: «حَتَّى تُرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ».



| منتخب الفوائد | ۸۲۸ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابٌ لَا يُسْأَلُ بَوَجْهِ اللهِ إِلاَّ الجَنَّةُ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ اللهِ إِلَّا اللهِ اللهِ إللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا غَايَةُ المَطَالِبِ. الثَّانِيَةُ: إِثْبَاتُ صِفَةِ الوَجْهِ.



| منتخب الفوائد | ٥٣٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّوْ

وَقَـوْلِ اللهِ تَـعَـالَـيْ: ﴿ يَقُولُونَ لَوُ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا لَا لَهُ مَا اللهِ عَمَانَ عَمَانَ الآيَة.

وَقَـــوْلِـــهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ﴾ [آل عِمرَان: ١٦٨] الآية.

فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «ٱحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ، وَٱسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجِزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَعْجِزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا؛ وَلَاكِنْ قُلْ: قَدْرَ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ الآيَتَيْنِ فِي آلِ عِمْرَانَ.

الثَّانِيَةُ: النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنْ قَوْلِ (لَوْ أَنِّي) إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ.

الثَّالِثَةُ: تَعْلِيلُ المَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

الرَّابِعَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى الكَلَامِ الحَسَنِ.

| منتخب الفوائد | ٥٣٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

الخَامِسَةُ: الأَمْرُ بِالحِرْصِ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُ، مَعَ الْأَسْتِعَانَةِ بِاللهِ. الشَّادِسَةُ: النَّهْيُ عَنْ ضِدِّ ذَلِكَ، وَهُوَ العَجْزُ.



| منتخب الفوائد | ٥٣٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ

عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ ضَلَّىٰ اللهِ عَلَیْ قَالَ: «لَا تَسُبُّوا اللّهِ عَاذَا رَأَیْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ؛ فَقُولُوا: اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَیْرِ هَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَا أُمِرَتْ بِهِ». صَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ. هَاذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ». صَحَحَهُ التَّرْمِذِيُّ.

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّيح.

الثَّانِيَةُ: الإِرْشَادُ إِلَى الكَلَامِ النَّافِعِ إِذَا رَأَى الإِنْسَانُ مَا يَكْرَهُ.

الثَّالِثَةُ: الإِرْشَادُ إِلَىٰ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا قَدْ تُؤْمَرُ بِخَيْرٍ، وَقَدْ تُؤْمَرُ بِشَرِّ.



| منتخب الفوائد | ٥٣٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ:

﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِلْنَّوْ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءً قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٤] الآية

وَقَوْلِهِ: ﴿ الظَّانِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ السَّوَءَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَءَ ﴾ [الفَتْح: ٢] الآيَةَ.

قَالَ ٱبْنُ القَيِّم فِي الآيَةِ الأُولَىٰ: «فُسِّرَ هَلْذَا الظَّنُّ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ رَسُولَهُ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ، وَفُسِّرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ، فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الحِكْمَةِ وَإِنْكَارِ القَدَرِ، وَإِنْكَارِ أَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

وَهَاذَا هُوَ ظَنُّ السَّوْءِ الَّذِي ظَنَّ المُنَافِقُونَ وَالمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَاذَا ظَنَّ السَّوْءِ؛ لِأَنَّهُ ظَنُّ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ، وَمَا يَلِيقُ بِحِحْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ.

فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَعَهَا الحَقُّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَعَهَا الحَقُّ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَىٰ: بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ

| منتخب الفوائد | ٥٣٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

قَدَّرَهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الحَمْدَ؛ بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ؛ فَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.

وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا يَحْتَصُّ بِهِمْ، وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ، وَمُوجِبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ.

فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَاٰذَا، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ، وَيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنَّه بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ.

وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ؛ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنَّتًا عَلَى القَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٌ، وَفَتِّشْ نَفْسَكَ؛ هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ؟!

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُـكَ نَاجِيًا».

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الفَتْح.

الثَّالِثَةُ: الإِخْبَارُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ لَا تُحْصَرُ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ الأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ، وَعَرَفَ نَفْسَهُ.

| منتخب الفوائد | ٥٤٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي القَدَرِ

وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسُ ٱبْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ، حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِاللهِ بِاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ بَاللهِ اللهِ بَاللهِ وَالْنَوْمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «الإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». وَمُلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّه قَالَ لِأَبْنِهِ: يَا بُنَيَّ؛ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّىٰ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: ٱكْتُب، فَقَالَ: رَبِّ؛ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟، فَلَانَ اللهُ القَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: ٱكْتُب، فَقَالَ: رَبِّ؛ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟، قَالَ: اللهُ القَلَمُ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ»، يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ هَذَا فَلَيْسَ مِنِي .. وَسُولَ اللهِ عَيْدٍ هَذَا فَلَيْسَ مِنِي».

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى القَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: ٱكْتُبْ؛ فَجَرَىٰ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْم القِيَامَةِ».

| منتخب الفوائد | ٥٤٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبْنِ وَهْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالتَّارِ». بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ؛ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ».

وَفِي «المُسْنَدِ» وَ«السُّنَنِ» عَنِ ٱبْنِ الدَّيْلَمِيِّ؛ قَالَ: أَتَيْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ، فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ القَدَرِ؛ فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهُ يُدْهِبُهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: «لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا؛ مَا قَبِلَهُ اللهُ يَدُه مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: «لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا؛ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَلْذَا لَكُنْتَ مِنْ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَلْذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ؛ فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْهِ». حَدِيثُ صَحِيحِهِ».

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: بَيَانُ فَرْضِ الإِيمَانِ بِالقَدَرِ.

الثَّانِيَةُ: بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الإِيمَانِ.

التَّالِثَةُ: إِحْبَاطُ عَمَل مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

الرَّابِعَةُ: الإِخْبَارُ أَنَّ أَحَدًا لَا يَجِدُ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِهِ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ أَوَّلِ مَا خَلَقَ اللهُ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ جَرَىٰ بِالمَقَادِيرِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ. السَّاعَةِ.

| منتخب الفوائد | 011 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

السَّابِعَةُ: بَرَاءَتُهُ عَلَيْكُ مِمَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ.

الثَّامِنَةُ: عَادَةُ السَّلَفِ فِي إِزَالَةِ الشُّبْهَةِ بِسُؤَالِ العُلَمَاءِ.

التَّاسِعَةُ: أَنَّ العُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بِمَا يُزِيلُ عَنْهُ الشُّبْهَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا الكَلَامَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَطْ.



| منتخب الفوائد | ٥٤٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَوِّرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰىٰ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؛ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً». أَخْرَجَاهُ.

وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ رَبِيْنَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ: الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ».

وَلَهُمَا عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا مِي يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ؛ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جُهَنَّمَ».

وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ».

وَلِمُسْلِم عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ؛ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَيْ : أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَيْ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيَّيْ ؟، «أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».

| منتخب الفوائد | ٥٤٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: التَّغْلِيظُ الشَّدِيدُ فِي المُصَوِّرِينَ.

الثَّانِيَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَى العِلَّةِ، وَهُوَ تَرْكُ الأَدَبِ مَعَ اللهِ؛ لِقَوْلِهِ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي».

الثَّالِثَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ: «فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ شَعِيرَةً».

الرَّابِعَةُ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا.

الخَامِسَةُ: أَنَّ اللهَ يَخْلُقُ بِعَدَدِ كُلِّ صُورَةٍ نَفْسًا يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ.

السَّادِسَةُ: أَنَّهُ يُكَلَّفُ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ.

السَّابِعَةُ: الأَمْرُ بِطَمْسِهَا إِذَا وُجِدَتْ.



| منتخب الفوائد | 000 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الحَلِفِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱحۡفَظُوٓا ۚ أَيۡمَنَكُمْ ۚ [المَائِدة: ٨٩].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَنِهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ». أَخْرَجَاهُ.

وَعَنْ سَلْمَانَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يُزَكِّيهِم، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَلَا يُبِيعُ إِلَّا وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ؛ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَ عَالَ : قَالَ : وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - قَالَ عِمْرَانُ : فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -، ثُمَّ يَلُونَهُمْ - قَالَ عِمْرَانُ : فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ».

|   | منتخب الفوائد | ۱٥٥ | _<br>'<br>_ |
|---|---------------|-----|-------------|
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
| _ |               |     |             |
| _ |               |     |             |
| _ |               |     |             |
| _ |               |     |             |
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
|   |               |     |             |
| _ |               |     |             |
|   |               |     |             |

وَفِيهِ عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ».

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: الوَصِيَّةُ بِحِفْظِ الأَيْمَانِ.

الثَّانِيَةُ: الإِخْبَارُ بِأَنَّ الحَلِفَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

الثَّالِثَةُ: الوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِيمَنْ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ،

الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ أَنَّ الذَّنْبَ يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدَّاعِي.

الخَامِسَةُ: ذَمُّ الَّذِينَ يَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ.

السَّادِسَةُ: ثَنَاؤُهُ ﷺ عَلَى القُرُونِ الثَّلَاثَةِ أَوِ الأَرْبَعَةِ، وَذِكْرُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُمْ.

السَّابِعَةُ: ذَمُّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ.

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ السَّلَفِ يَضْرِبُونَ الصِّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ.

| منتخب الفوائد | $\prod$ | ٥ | ٥٤ |
|---------------|---------|---|----|
|               | _       |   | _  |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |

## بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُواْ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النَّحل: ٩١] الآية.

وَعَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَىٰ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: «ٱغْرُوا بِسْمِ اللهِ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، ٱغْرُوا وَلا تَغْلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا الْغُرُوا وَلا تَغُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَٱدْعُهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ: خِلَالٍ - فَالْبَعَةُنَّ أَجَابُوكَ فَٱقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ فَلَيْمُ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا وَلَيكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَا جِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا وَ فَالْخَبِرْهُمْ وَكُنْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مُع كُمُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَا يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مُحُكُمُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَا يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مُحُكُمُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَا يَكُونُونَ لَكَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مُحُكُمُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَا يَكُونُ لَكُونُ لَكُمُ أَوْلُ فَاللهُمُ الْجِرْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَٱقْبُلْ وَلَا لَمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ فَٱسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَٱقْبُلْ فَلُكُونُ لَوْكُ فَٱقْبُلْ

| منتخب الفوائد | 700 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَٱسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَلْكِنِ ٱجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَلْكِنِ ٱجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ؛ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ أَصْحَابِكُمْ وَقَلَةً أَصْحَابِكُمْ وَقَلَةً أَصْحَابِكُمْ وَقَلَةً أَصْحَابِكُمْ وَقَلَةً مَنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةً أَصْحَابِكُمْ وَأَهُونُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَةً نَبِيهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَةً اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ لِلهُمْ تُنْزِلَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا؟». رَوَاهُ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: الفَرْقُ بَيْنَ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ، وَذِمَّةِ المُسْلِمِينَ.

التَّانِيَةُ: الإِرْشَادُ إِلَىٰ أَقَلِّ الأَمْرَيْنِ خَطَرًا.

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: «ٱغْزُوا بِسْم اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ».

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: «قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ».

الخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: «ٱسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ».

السَّادِسَةُ: الفَرْقُ بَيْنَ حُكُم اللهِ وَحُكْم العُلَمَاءِ.

السَّابِعَةُ: فِي كَوْنِ الصَّحَابِيِّ يَحْكُمُ عِنْدَ الحَاجَةِ بِحُكْمٍ ؛ لَا يَدْرِي أَيُوافِقُ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا؟

| منتخب الفوائد | ٥٥٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِقْسَامِ عَلَى اللهِ

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ: ﴿قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ: ﴿قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلانٍ، فَقَالَ اللهُ عَلَىٰ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ عَلَىٰ أَلَا أَغْفِرَ لِفُلانٍ؟، إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ القَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ».

## فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: التَّحْذِيرُ مِنَ التَّأَلِّي عَلَى اللهِ.

الثَّانِيَةُ: كَوْنُ النَّارِ أَقْرَبَ إِلَىٰ أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الجَنَّةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

الرَّابِعَةُ: فِيهِ شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ...» إِلَىٰ آخِرِهِ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُغْفَرُ لَهُ بِسَبَبِ هُوَ مِنْ أَكْرَهِ الْأُمُورِ إِلَيْهِ.

| منتخب الفوائد | $\prod$ | ٥ | ٦٠ |
|---------------|---------|---|----|
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |
|               |         |   |    |

# بَابٌ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْفِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ نُهِكَتِ الأَنْفُسُ، وَجَاعَ العِيَالُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَسُولَ اللهِ؛ نُهِكَتِ الأَنْفُسُ، وَجَاعَ العِيَالُ، وَهِلَكَتِ الأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْفٍ: «سُبْحَانَ الله!» مُسْبَحًانَ الله!» فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّىٰ عُرِفَ النَّهِ! فَيَ وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا الله؟!؛ إِنَّ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا الله؟!؛ إِنَّ فَلْكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَىٰ أَحَدٍ ...»، وَذَكَرَ اللهِ أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَىٰ أَحَدٍ ...»، وَذَكرَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ أَحِدٍ ...»، وَذَكرَ اللهَ المُدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: إِنْكَارُهُ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: «نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ».

الثَّانِيَةُ: تَغَيُّرُهُ تَغَيُّرًا عُرِفَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ مِنْ هَلْدِهِ الكَلِمَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: «نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ».

الرَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ عَلَىٰ تَفْسِيرِ (سُبْحَانَ اللهِ).

الخَامِسَةُ: أَنَّ المُسْلِمِينَ يَسْأَلُونَهُ عَلَيْ الْأَسْتِسْقَاءَ.

| منتخب الفوائد | 770 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ المُصْطَفَىٰ ﷺ حِمَى التَّوْحِيدِ، وَسَدِّهِ طُرُقَ الشِّرْكِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ: ٱنْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ عَامِرٍ إلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ ، فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا؛ فَقَالَ: «السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ»، قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا؛ فَقَالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا؛ فَقَالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَسَنَدٍ جَيِّدٍ. بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

وَعَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ يَا خَيْرَنَا، وَآبْنَ خَيْرِنَا، وَآبْنَ سَيِّدِنَا؛ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ قُولُوا خَيْرِنَا، وَسَيِّدَنَا، وَآبْنَ سَيِّدِنَا؛ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي اللَّهِ يَأْنُزلَنِي الله عَيْلًا». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَحْذِيرُ النَّاسِ مِنَ الغُلُوِّ.

الثَّانِيَةُ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ قِيلَ لَهُ: (أَنْتَ سَيِّدُنَا).

| منتخب الفوائد | 376 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: «لَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»؛ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِلَّا الحَقَّ.

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: «مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي».



| منتخب الفوائد | 777 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ :

﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَوَمَ الْقِيكَمَةِ وَاللَّهَ مَوْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ وَالسَّمَوَتُ مَطُوِيَّاتُ اللَّهُ مِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ وَالسَّمَوَتُ مَطُوِيَّاتُ مُ إِيكِمِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ وَالسَّمَوَتُ مُطُويًّا ثُنَّ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا يَشْرِكُونَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالمَّاءَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الخَلْقِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، فَيَقُولُ: عَلَىٰ إِصْبَعٍ، فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَلَىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ؛ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَمَا قَدَرُوا ٱللّهَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ؛ تَصْدِيقًا فَبَصَتُهُ اللّهَ عَلَىٰ المَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَيْ اللّهَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ؛ تَصْدِيقًا فَبَصَدُهُ اللّهَ يَوْمَ الْمَلِكُ، وَمُعَا قَدَرُوا ٱللّهَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِدُهُ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصَدُهُ اللّهَ يَوْمَ الْقَيْكُمَةِ الْآلَهُ الْآلَهُ مَقَى الْآرُنُ مَلِي الْمَلِكُ، الْآيَةُ مَا لَيْ وَمَا قَدَرُوا ٱللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصَدُهُ الْآيَةُ مَا الْآيَةُ الْمَالِكُ الْمَلِكُ الْآيَةُ اللّهَ عَلَىٰ المَلِكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَلْكُ الْمَلْكُ اللّهُ الْمَلْكُ الْرَبُولُ اللّهَ عَلَىٰ الْمَلِكُ الْمَلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الْمَلْكُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ، فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا اللهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ وَالمَّاءَ وَالنَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ». أَخْرَجَاهُ.

| منتخب الفوائد | ٨٦٥ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَلِمُسْلِم عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «يَطُوِي اللهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟، ثُمَّ يَطُوِي الأَرَضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ يَطُوِي الأَرَضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ يَطُوِي الأَرَضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ يَطُوِي الأَرَضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ يَطُوي الأَرَضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ يَطُولِي الأَرَضِينَ السَّبْعَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟، أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟، أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟».

وَرُوِيَ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرضُونَ السَّبْعُ فِي كَنِ أَحَدِكُمْ». السَّبْعُ فِي كَنِ أَحَدِكُمْ».

وَقَالَ ٱبْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ٱبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ٱبْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبَعُ فِي الكُرْسِيِّ؛ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسِ».

وَقَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ صَلَّىٰ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ یَقُولُ: «مَا اللهِ عَلَیْهِ یَقُولُ: «مَا الکُرْسِیُّ فِي العَرْشِ إِلَّا کَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِیدٍ، أُلْقِیَتْ بَیْنَ ظَهْرَیْ فَلَاةٍ مِنْ الأَرْضِ».

وَعَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ وَالمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ وَالمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الكُرْسِيِّ وَالمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الكُرْسِيِّ وَالمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَاللهُ فَوْقَ العَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ وَالعَرْشُ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ».

| منتخب الفوائد | ٥٧٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

أَخْرَجَهُ ٱبْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ المَسْعُودِيُّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَهُ الخَافِظُ الذَّهَبِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

قَالَ: «وَلَهُ طُرُقٌ».

وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَيْهُ، قَالَ: قَالَ وَالْأَرْضِ؟»، قَالَ: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟»، قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ سَنَةٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللّهُ تَعَالَىٰ فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءُ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

### فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَىٰ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ وَوَمُ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ وَوَمَ الْفُورَ وَوَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ وَوَمَ الْقَيْدَمَةِ ﴾ [الزُّمَر: ٦٧].

الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَاذِهِ العُلُومَ وَأَمْثَالَهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ اليَهُودِ الَّذِينَ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ يُنْكِرُوهَا، وَلَمْ يَتَأَوَّلُوهَا.

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الحَبْرَ لَمَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ صَدَّقَهُ، وَنَزَلَ القُرْآنُ بِتَقْرِيرِ ذَلِكَ.

الرَّابِعَةُ: وُقُوعُ الضَّحِكِ الكَثِيرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ الحَبْرُ هَلَا العِلْمَ العَظِيمَ.

الخَامِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ اليَدَيْنِ، وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ فِي اليَدِ اليُمْنَىٰ، وَالأَرْضِينَ فِي اليَدِ الأُخْرَىٰ.

السَّادِسَةُ: التَّصْرِيحُ بِتَسْمِيتِهَا الشِّمَالَ.

السَّابِعَةُ: ذِكْرُ الجَبَّارِينَ وَالمُتَكَبِّرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ.

الثَّامِنَةُ: قَوْلُهُ: «كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ».

التَّاسِعَةُ: عِظْمُ الكُرْسِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّمَاوَاتِ.

العَاشِرَةُ: عَظَمَةُ العَرْشِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الكُرْسِيِّ.

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ العَرْشَ غَيْرُ الكُرْسِيِّ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: كُمْ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ؟

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ؟

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ الكُرْسِيِّ وَالمَاءِ؟

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ العَرْشَ فَوْقَ المَاءِ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ اللهَ فَوْقَ العَرْشِ.

| منتخب الفوائد | ovi |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: كِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ البَحْرَ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.

هَاٰذَا آخِرُ الأَبْوَابِ وَالمَسَائِلِ، وَالمَسَائِلِ، وَالحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ.



طبقاتُ السَّماعِ

## طبقاتُ السَّماعِ

#### الطَّبقةُ الأُولَيٰ

| $^{(7)}$ «كَتَابِ التَّومِيد»،                             | سَمِعَ عَلَيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>(ξ)</b>                                                 | (۳)، صَاحِبُنَا                                    |
| (٥)، بِالمِيعادِ المُشبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.     | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي                            |
| عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأَجزتُ له روايَتَهُ                               |
| «مَنح المَكرُمَات لإجازة طلاَّب المُهِمَّات»،              | بإسنادي المذكورِ في                                |
| •,                                                         | والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ                        |

## صَحِيْحُ ذَالِكَ وَكَتَبُهُ صَاحُ بُن عَبْدِ اللهِ بْرْجَمَد إلعُصَيْمِيُّ

| ۱٤ | — سَنَةَ — | _ ، مِنْ شَهَرِ | يومَ/ليلةَ |
|----|------------|-----------------|------------|
| _  |            | بمَدِينَةِ      | في         |

<sup>(</sup>١) على المعتنى بالكتاب في الطَّبقة الأُولي، ثمَّ علىٰ أصحابهِ فَمَنْ بعدَهُم في البقيَّة.

<sup>(</sup>٢) يُثبت في هذا البياض القدر المسموع، هل هو جميع الكتاب أم بعضُه إلى قدرٍ مُعيَّنٍ؟

<sup>(</sup>٣) يُثبت في هذا البياض ما يدلُّ على كيفيَّة التَّلقِّي، هل سُمِع الكتاب من لفظ الشَّيخ المُسْمِع أم بقراءة مالك النُّسخة، أم بقراءة غيره، ويُعبَّر عن الأوَّل: (من لفظي)، وعن الثَّاني (بقراءته)، وعن الثَّالث (بقراءة غيره).

<sup>(</sup>٤) يُثبت في هذا البياض اسم السَّامع.

<sup>(</sup>٥) يُثبت في هذا البياض عدد مجالس السَّماع، فيقال: في مجلسٍ واحدٍ، أو مجلسين، أو ثلاثةٍ مجالسَ، وهكذا.

۵۷۸ طبقاتُ السَّماع

#### الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ

| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | سَمِعَ عَليَّ                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>.</b>                                              | ، صَاحِبْنَا                            |
| ، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلّهِ                   | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي                 |
|                                                       | مِن نُسخَتِهِ.                          |
| ؟ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأُجزتُ له روايَتَهُ عنِّي؛             |
| (١)، عن صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الله                      | بحقِّ روايتي له                         |
| لهُ لَهُ ورَحِمَه _، بإسناده المذكورِ في «مَنح        | ابْنِ حَمَدٍ العُصَيمِيِّ ـ غَفَرَ الله |
| همَّات»، والحمدُ لله ربِّ العالمينَ.                  | المَكرُمَات لإجازة طلَّاب المُ          |

|    |                    | صَحِيْحُ ذَالِكَ |                                               |
|----|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| -  |                    |                  | وَكَتِبَهُ –                                  |
| ١٤ | <u> – áiú – – </u> | ، مِنْ شَهْرِ    | يومَ/ليلةَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|    |                    | بَمَدِينَةِ      | في                                            |

<sup>(</sup>۱) يُشير الشَّيخ المُسْمِع إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب عن شيخه: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَه له؛ بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيهُ لي)، ويتكرَّر هذا في حقِّ كلِّ مسمِع في طبقةٍ تاليةٍ، فليُتنبَّه لهذا.

طبقاتُ السَّماعِ

#### طَبَقَةٌ أُخْرَىٰ

| «كتاب التَّوحيد»،                                          | سَمِعَ عَلَيَّ          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>6</b>                                                   | ، صَاحِبُنَا            |
| ، بِالمِيعادِ المُشبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.        | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي |
| عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأجزتُ له روايَتَهُ     |
| مَنح المَكرُمَات لإجازة طلَّابُ المُهِمَّات،، بحقِّ        | بالإسناد المذكورِ في «  |
| (۱)، عن                                                    | روايتي له               |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
|                                                            |                         |
| صِحِيْجُ ذَالِكَ                                           |                         |
|                                                            | وَكُنْبَ                |
|                                                            | يومَ/ليلهَ _            |
| ————— بِمَدِينَةِ                                          | . <u>هي</u>             |

<sup>(</sup>۱) يُشار فيه إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً بعضَه وإجازةً باقية له، وذلك بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقية لي). \* تنبيهُ: جُعِل البياض في بقية مواضعه الآتية لتصلح هاذه الورقة محلًّا لإثبات سماع طبقاتٍ عِدَّةٍ، تُثبتُ عبارتها وَفق المتقدِّم قبلها.

مُبقاتُ السَّماعِ طبقاتُ السَّماعِ

#### شهرةُ إسنادِ مالكِ هذه النُّسخةِ من كتاب التَّوحيد إلى المعتني

| 슘         |  |
|-----------|--|
|           |  |
| 슘         |  |
|           |  |
| 습         |  |
|           |  |
| 住         |  |
|           |  |
| 住         |  |
|           |  |
| 宁         |  |
|           |  |
| 슘         |  |
|           |  |
| 슘         |  |
|           |  |
| 슘         |  |
|           |  |
| 住         |  |
| * * * * * |  |
|           |  |

#### الكتاب الخامس

# ر رو الشيهات الشبهات

#### تصكنيف

محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ سليمانَ التَّمِيميِّ ت ١٢٠٦ رحمه الله رحمةً واسعةً

| منتخب الفوائد | ٥٨٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

كشفُ الشُّبُهاتِ \_\_\_\_\_\_

### بيت برانيم الحجال حمين

اَعْلَمْ \_ رَحِمَكَ اللهُ \_ أَنَّ التَّوْجِيدَ هُوَ إِفْرَادُ اللهِ ﷺ بِالعِبَادَةِ، وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ الَّذِي أَرْسَلَهُمُ اللهُ بِهِ إِلَىٰ عِبَادِهِ.

فَأُوَّلُهُمْ: نُوحٌ عَلَيْهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَىٰ قَوْمِهِ لَمَّا غَلَوْا فِي الصَّالِحِينَ: وَدِّ، وَسُوَاعٍ، وَيَعُوثَ، وَيَعُوقَ، وَنَسْرٍ.

وَآخِرُ الرُّسُلِ : مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهُوَ الَّذِي كَسَّرَ صُورَ هَاؤُلَاءِ الصَّالِحِينَ، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى أُنَاسٍ يَتَعَبَّدُونَ وَيَحُجُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَذُكُرُونَ اللهَ كَثِيرًا، وَلَلْكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَحْلُوقِينَ وَسَائِطَ وَيَذُكُرُونَ اللهِ كَثِيرًا، وَلَلْكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَحْلُوقِينَ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَنُرِيدُ مِنْهُمُ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَهُ؛ مِثْلَ: الْمَلَائِكَةِ وَعِيسَىٰ وَمَرْيَمَ وَأُنَاسٍ غَيْرِهِمْ مِنْ الصَّالِحِينَ.

فَبَعَثَ اللهُ تَعَالَىٰ مُحَمَّدًا عَلَيْ يُجَدِّدُ لَهُمْ دِينَهُمْ وَينَهُمْ وَينَ أَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ هَلْذَا التَّقَرُّبَ وَالاَّعْتِقَادَ مَحْضُ حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ، لَا يَصْلُحُ مِنْهُ شَيْءٌ لِغَيْرِهِ، لَا لِمَلَكِ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ، فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمَا.

| منتخب الفوائد | 01 |
|---------------|----|
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |
|               |    |

وَإِلَّا فَهَا وُلَاءِ المُشْرِكُونَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الخَالِقُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّهُ لَا يَرْزُقُ إِلَّا هُو، وَلَا يُحْيِي وَلَا يُحْيِي وَلَا يُحْيِي وَلَا يُحْيِي وَلَا يُحَيِي وَلَا يُحِينَ السَّبْعِ وَمَنْ فِيهِنَّ ؛ كُلُّهُمْ السَّبْعِ وَمَنْ فِيهِنَّ ؛ كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ وَقَهْرِهِ.



فَإِذَا أَرَدْتَ اللَّالِيلَ عَلَىٰ أَنَّ هَا وُلَاءِ المُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَشْهَدُونَ بِهَذَا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ : ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمُعَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمُعَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمُعَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمُعَيِّتِ وَيُخْرِجُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْع



| منتخب الفوائد | ٥٨٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

إِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَلْذَا، وَأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ، وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وَعَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ هُوَ تَوْحِيدُ العِبَادَةِ، الَّذِي يُسَمِّيهِ المُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا الآعْتِقَادَ؛ كَمَا كَانُوا يَدْعُونَ اللهَ ﷺ لَيْلًا وَنَهَارًا، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو المَلَائِكَةَ لِأَجْلِ صَلَاحِهِمْ وَقُرْبِهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو المَلَائِكَةَ لِأَجْلِ صَلَاحِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مَنْ يَدْعُو المَلَائِكَةَ لِأَجْلِ صَلَاحِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مَنْ يَدْعُو رَجُلًا صَالِحًا مِثْلَ: اللَّاتِ، أَوْ يَدْعُو رَجُلًا صَالِحًا مِثْلَ: اللَّاتِ، أَوْ يَدْعُو رَجُلًا صَالِحًا مِثْلَ: اللَّاتِ، أَوْ يَنْ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَعَرَفْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَاتَلَهُمْ عَلَىٰ هَلَذَا الشِّرْكِ، وَدَعَاهُمْ إِلَىٰ إِخْلَاصِ العِبَادَةِ للهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَلَجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [البعنُ: ١٨]، وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسَلَجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [البعنُ: ١٨]، وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَهُ وَفَالَ تَعَالَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وَتَحَقَّقْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَاتَلَهُمْ لِيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ، وَالدُّينُ كُلُّهُ للهِ، وَالدُّعْاءُ كُلُّهُ للهِ، وَالأَسْتِغَاثَةُ كُلُّهَا وَالدُّعَاءُ كُلُّهُ للهِ، وَالأَسْتِغَاثَةُ كُلُّهَا بِاللهِ، وَجَمِيعُ أَنْواعِ العِبَادَةِ كُلُّهَا للهِ.

وَعَرَفْتَ أَنَّ إِقْرَارَهُمْ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإِسْلَامِ، وَأَنَّ قَصْدَهُمُ المَلَائِكَةَ، أو الأَنْبِيَاءَ، أو الأَوْلِيَاءَ؛ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَأَنَّ قَصْدَهُمُ المَلَائِكَةَ، أو الأَنْبِيَاءَ، أو الأَوْلِيَاءَ؛ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِذَلِكَ هُو الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ.

| منتخب الفوائد | ٥٩٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

= عَرَفْتَ حِينَئِذٍ التَّوْحِيدَ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلُ، وَأَبَىٰ عَنِ الإِقْرَارِ بِهِ المُشْرِكُونَ.



| منتخب الفوائد | ٥٩٢ | _ |
|---------------|-----|---|
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |

وَهَلْذَا التَّوْحِيدُ هُوَ مَعْنَىٰ قَوْلِكَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ (الإِلَهَ) عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يُقْصَدُ لِأَجْلِ هَلْذِهِ الأُمُورِ، سَوَاءٌ كَانَ مَلَكًا، أَوْ نَبِيًّا، أَوْ وَلِيًّا، أَوْ شَجَرَةً، أَوْ قَبْرًا، أَوْ جِنِيًّا.

لَمْ يُرِيدُوا أَنَّ (الإِلَهُ) هُوَ الخَالِقُ الرَّازِقُ المُدَبِّرُ؛ فَإِنَّهُمْ يَعْنُونَ بِرَالإِلَهِ) مَا يَعْنُونَ بِرَالإِلَهِ) مَا يَعْنُونَ بِرَالإِلَهِ) مَا يَعْنِي بِهِ المُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا بِلَفْظِ السَّيِّدِ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، وَهِي لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ.

وَالمُرَادُ مِنْ هَلْذِهِ الكَلِمَةِ مَعْنَاهَا، لَا مُجَرَّدُ لَفْظِهَا.

وَالكُفَّارُ الجُهَّالُ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِهَاذِهِ الكَلِمَةِ هُوَ إِفْرَادُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِهَا لَيْ عَالَىٰ بِالتَّعَلُّقِ، وَالكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ وَالبَرَاءَةُ مِنْهُ ؟ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُمْ: قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالُوا: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَ إِلَهَ إِلَا اللهُ ، قَالُوا: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَى اللهُ أَلَولًا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ أَلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلَا أَلَا أَلَا أُنْ أَلَا أَلَا أُلِهُ أَلَا أَلَا أُوا أَلْهُ إِلَا إِلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلَا أَلَا أَلْهُ إِلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ إِلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلِهُ إِلَّا أَلْهُ أَلِهُ إِلَّا أَلِهُ أَلْمُ أَلَا أَل

فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ جُهَّالَ الكُفَّارِ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ؛ فَالعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلَامَ وَهُو لَا يَعْرِفُ مِنْ تَفْسِيرِ هَاذِهِ الكَلِمَةِ مَا عَرَفَ جُهَّالُ الكُفَّارِ؛ بَلْ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ هُو التَّلَفُّظُ بِحُرُوفِهَا، مِنْ غَيْرِ آعْتِقَادِ الكُفَّارِ؛ بَلْ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ هُو التَّلَقُظُ بِحُرُوفِهَا، مِنْ غَيْرِ آعْتِقَادِ الكُفَّارِ؛ بَلْ يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَاهَا: لَا يَحْلُقُ القَلْبِ لِشَيْءٍ مِنَ المَعَانِي، وَالحَاذِقُ مِنْهُمْ يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَاهَا: لَا يَحْلُقُ وَلَا يَرْزُقُ وَلَا يُدَبِّرُ الأَمْرَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ.

| منتخب الفوائد | ٥٩٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَلَا خَيْرَ فِي رَجُلٍ جُهَّالُ الكُفَّارِ أَعْلَمُ مِنْهُ بِمَعْنَىٰ لَا إِلَهُ إِلَهُ اللهُ.



| منتخب الفوائد | $\int$ | ٥٩٦ | _<br>,<br> |
|---------------|--------|-----|------------|
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     | _          |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |
|               |        |     |            |

إِذَا عَرَفْتَ مَا قُلْتُ لَكَ مَعْرِفَةَ قَلْبٍ، وَعَرَفْتَ الشِّرْكَ بِاللهِ الَّذِي قَالَ اللهُ فِيهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن قَالَ اللهُ فِيهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ اللهُ فِيهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النِّسَاء: ٤٨].

وَعَرَفْتَ دِينَ اللهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ الرُّسُلَ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ ؟ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ.

وَعَرَفْتَ مَا أَصْبَحَ غَالِبُ النَّاسِ عَلَيْهِ مِنَ الجَهْلِ بِهَاٰذَا = أَفَادَكَ فَائِدَتَيْنِ:

الأُولَى: الفَرَحُ بِفَصْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ اللهِ وَرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَاللهِ وَلْمُواللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّ

وَأَفَادَكَ أَيْضًا الْحَوْفَ الْعَظِيمَ؛ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الإِنْسَانَ يَكُفُرُ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ دُونَ قَلْبِهِ، وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ فَكُو بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ دُونَ قَلْبِهِ، وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُو جَاهِلٌ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ، وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُو يَظُنُّ أَنَّهَا تُقَرِّبُهُ إِلَى اللهِ زُلْفَىٰ كَمَا ظَنَّ الْكُفَّارُ.

خُصُوصًا إِنْ أَلْهَمَكَ اللهُ مَا قَصَّ عَنْ قَوْمِ مُوسَىٰ اللهُ مَعَ صَكَ حِهِمْ وَعِلْمِهِمْ - أَنَّهُمْ أَتَوْهُ قَائِلِينَ: ﴿ ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَمُمُ صَلَاحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ - أَنَّهُمْ أَتَوْهُ قَائِلِينَ: ﴿ ٱجْعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمُ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا يُخَلِّمُ خَوْفُكَ وَحِرْصُكَ عَلَىٰ مَا يُخَلِّمُ كَوْفُكَ وَحِرْصُكَ عَلَىٰ مَا يُخَلِّمُكَ مِنْ هَلْذَا وَأَمْثَالِهِ.

| منتخب الفوائد | ۸۹۵ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَٱعْلَمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ مِنْ حِكْمَتِهِ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا بِهَاذَا التَّوْحِيدِ إِلَّا جَعَلَ لَهُ أَعْدَاءً؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا اللَّهِ مَعَلَنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِ ﴾ [الأنعَام: ١١٢].

وَقَدْ يَكُونُ لِأَعْدَاءِ التَّوْحِيدِ عُلُومٌ كَثِيرَةٌ وَكُتُبٌ وَحُجَجٌ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَالَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُ رِءُونَ ﴾ [غافر: ٨٣].



| منتخب الفوائد | ٦٠٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، وَعَرَفْتَ أَنَّ الطَّرِيقَ إِلَى اللهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَعْدَاءٍ قَاعِدِينَ عَلَيْهِ؛ أَهْلِ فَصَاحَةٍ وَعِلْمٍ وَحُجَجٍ = فَالوَاجِبُ أَعْدَاءٍ قَاعِدِينَ عَلَيْهِ؛ أَهْلِ فَصَاحَةٍ وَعِلْمٍ وَحُجَجٍ = فَالوَاجِبُ عَلَيْكَ: أَنْ تَعَلَّمَ مِنْ دِينِ اللهِ مَا يَصِيرُ سِلَاحًا تُقَاتِلُ بِهِ هَاوُلَاءِ عَلَيْكَ: أَنْ تَعَلَّمَ مِنْ دِينِ اللهِ مَا يَصِيرُ سِلَاحًا تُقَاتِلُ بِهِ هَاوُلَاءِ الشَّيَاطِينَ الَّذِينَ قَالَ إِمَامُهُمْ وَمُقَدَّمُهُمْ لِرَبِّكَ عَلَىٰ: ﴿ لَأَقَعُدَنَ هَمُ صِرَطَكَ الشَّيَاطِينَ الَّذِينَ قَالَ إِمَامُهُمْ وَمُقَدَّمُهُمْ لِرَبِّكَ عَلَىٰ: ﴿ لَأَقَعُدُنَ هَمُ مِنْ عَلَيْهِمَ وَعَنْ شَمَايِلِهِمُ وَعَنْ شَمَايِلِهِمُ وَعَنْ شَمَايِلِهِمُ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمُ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمُ وَعَنْ شَمَايِلِهِمُ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمُ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمُ وَعَنْ شَمَايِلِهِمُ وَعَنْ أَيْمُنِهُمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمُ وَعَنْ أَيْمُونِهُمْ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمُ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمُ وَعَنْ أَيْمُونِهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ أَيْمُونِهُمْ وَعَنْ أَيْمَالِهُمُ وَعَنْ شَمَايلِهِمُ وَعَنْ أَيْمُونُ وَعَنْ أَيْمَالِهُمْ وَعَنْ أَيْمُومُ وَعَنْ أَيْمَالِهُمْ وَعَنْ أَيْمُومُ وَعَنْ أَيْمُومُ وَعَنْ أَيْمُومُ وَعَنْ أَيْمُومُ وَعَنْ أَيْمَالِهُمْ وَعَنْ أَيْمَالِهُمْ وَعَنْ أَيْمَالِهِمُ وَعَنْ أَيْمُومُ وَعَنْ أَيْمُومُ وَعَنْ أَيْمُومُ وَعَنْ أَيْمُومُ وَعَنْ أَلُومُ وَيَعْمُ وَعَنْ أَلَاهُومُ وَعَنْ أَلَاهُمُ وَالْمُومُ وَعَنْ أَيْمُومُ وَعَنْ أَيْمُومُ وَعَنْ أَلَاهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَا عَرَافَ: ١٦٥-١٤٤].

وَلَكِنْ إِنْ أَقْبَلْتَ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ ، وَأَصْغَيْتَ إِلَىٰ حُجَجِ اللهِ وَبَيِّنَاتِهِ فَلَا تَخْفُ وَلَا تَحْزَنْ ، ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النِّسَاء: ٧٦].

وَالْعَامِّيُّ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ يَغْلِبُ أَلْفًا مِنْ عُلَمَاءِ هَا وُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ [الصَّافات: ١٧٣]، فَجُنْدُ اللهِ تَعَالَىٰ هُمُ الْغَالِبُونَ بِالحُجَّةِ وَاللِّسَانِ، كَمَا أَنَّهُمْ هُمُ الْغَالِبُونَ بِالحُجَّةِ وَاللِّسَانِ، كَمَا أَنَّهُمْ هُمُ الْغَالِبُونَ بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ.

وَإِنَّمَا الْخَوْفُ عَلَى الْمُوَحِّدِ الَّذِي يَسْلُكُ الطَّرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ، وَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ ﴿ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

فَلَا يَأْتِي صَاحِبُ بَاطِلٍ بِحُجَّةٍ إِلَّا وَفِي القُرْآنِ مَا يَنْقُضُهَا وَيُبَيِّنُ بُطْلَانَهَا ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ إِلَّا خِئْنَكَ إِلَّا خِئْنَكَ إِلَّا خِئْنَكَ إِلَّا خِئْنَكَ إِلَّا خَئْنَكَ اللَّهُ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا خِئْنَكَ إِلَّا خَئْنَكَ اللَّهُ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا خِئْنَكَ إِلَّا خَنْنَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمِلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّلْمُ

| منتخب الفوائد | ٦٠٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

قَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ: هَلْذِهِ الآيَةُ عَامَّةٌ فِي كُلِّ حُجَّةٍ يَأْتِي بِهَا أَهْلُ البَاطِلِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ.



| منتخب الفوائد | ٦٠٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ أَشْيَاءَ مِمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ جَوَابًا لِكَلَامٍ ٱحْتَجَّ بِهِ المُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا عَلَيْنَا؛ فَنَقُولُ:

جَوَابُ أَهْلِ البَاطِلِ مِنْ طَرِيقَيْنِ: مُجْمَلٍ، وَمُفَصَّلٍ.

أَمَّا المُجْمَلُ: فَهُوَ الأَمْرُ العَظِيمُ، وَالفَائِدَةُ الكَبِيرَةُ لِمَنْ عَقَلَهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَتُ عَقَلَهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُعَكَمَتُ هُوَ اللهِ عَمرَان: ٧].

وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰ عِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ؛ فَٱحْذَرُوهُمْ».

مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا قَالَ لَكَ بَعْضُ المُشْرِكِينَ: ﴿ أَلَاۤ إِنَّ أَوْلِيآ ءَ اللّهِ لَاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعُزُنُونَ ﴾ [يُونس: ٢٦]، أَوْ إِنَّ الشَّفَاعَةَ حَقُّ، أَوْ إِنَّ الأَّنْبِيَّ عَلَيْهِمْ حَاهٌ عِنْدَ اللهِ، أَوْ ذَكَرَ كَلَامًا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ بَاطِلِهِ، وَأَنْتَ لَا تَفْهَمُ مَعْنَى الكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ.

فَجَاوِبْهُ بِقَوْلِكَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ ذَكَرَ لَنَا فِي كِتَابِهِ أَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ يَتْرُكُونَ المُحْكَمَ وَيَتَّبِعُونَ المُتَشَابِهَ، وَمَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ يَتْرُكُونَ المُحْكَمَ وَيَتَّبِعُونَ المُتَشَابِهَ، وَمَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ أَنَّ اللهَ ذَكَرَ أَنَّ المُشْرِكِينَ يُقِرُّونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَأَنَّهُ كَفَّرَهُمْ بِتَعَلَّقِهِمْ عَلَى اللهَ ذَكَرَ أَنَّ المُشْرِكِينَ يُقِرُّونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَأَنَّهُ كَفَّرَهُمْ بِتَعَلَّقِهِمْ عَلَى المَلَائِكَةِ أَو الأَوْليَاءِ مَعَ قَوْلِهِمْ: ﴿ هَمَ وَلَا اللهَ مَا اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

| منتخب الفوائد | 7.7 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَمَا ذَكَرْتَهُ لِي أَيُّهَا المُشْرِكُ مِنَ القُرْآنِ أَوْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا أَعْرِفُ مَعْنَاهُ، وَلَاكِنْ أَقْطَعُ أَنَّ كَلَامَ اللهِ لَا يَتَنَاقَضُ، وَأَنَّ كَلَامَ اللهِ لَا يَتَنَاقَضُ، وَأَنَّ كَلَامَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَهَاذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سَدِيدٌ، وَلَكِنْ لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا مَنْ وَفَّقَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَلَا تَسْتَهُونْهُ؛ فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾ [فُصلت: ٣٥].



| منتخب الفوائد | ٦٠٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَأَمَّا الْجَوَابُ الْمُفَصَّلُ: فَإِنَّ أَعْدَاءَ اللهِ لَهُمُ ٱعْتِرَاضَاتُ كَثِيرَةٌ عَلَىٰ دِينِ الرُّسُلِ، يَصُدُّونَ بِهَا النَّاسَ عَنْهُ.

مِنْهَا: قَوْلُهُمْ: نَحْنُ لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا؛ بَلْ نَشْهَدُ أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ، وَلَا يُرْزُقُ، وَلَا يُحْيِي، وَلَا يُمِيتُ، وَلَا يُدَبِّرُ الأَمْرَ، وَلَا يَخْلُقُ، وَلَا يَرْزُقُ، وَلَا يُحْيِي، وَلَا يُمِيتُ، وَلَا يُدَبِّرُ الأَمْرَ، وَلَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ = إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَيْقٍ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا، فَضْلًا عَنْ عَبْدِ القَادِرِ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا، فَضْلًا عَنْ عَبْدِ القَادِرِ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ أَنَا مُذْنِبٌ، وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللهِ، وَأَطْلُبُ مِنَ اللهِ بِهِمْ.

فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمَ؛ وَهُو أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُقِرُّونَ بِمَا ذَكَرْتَ لِي \_ أَيُّهَا المُبْطِلُ \_، وَمُقِرُّونَ أَنَّ أَوْثَانَهُمْ لَا تُدَبِّرُ مُقِرُّونَ بِمَا ذَكَرْتَ لِي \_ أَيُّهَا المُبْطِلُ \_، وَمُقِرُّونَ أَنَّ أَوْثَانَهُمْ لَا تُدَبِّرُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا أَرَادُوا مِمَّنْ قَصَدُوا الجَاهَ وَالشَّفَاعَةَ، وَٱقْرَأُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَوَضَّحَهُ.

فَإِنْ قَالَ: إِنَّ هَا وُلَاءِ الآيَاتِ نَزَلَتْ فِيمَنْ يَعْبُدُ الأَصْنَامَ، وَنَحْنُ لَا نَعْبُدُ الأَصْنَامِ؟، أَمْ كَيْفَ لَا نَعْبُدُ الأَصْنَامِ؟، أَمْ كَيْفَ تَجْعَلُونَ الصَّالِحِينَ مِثْلَ الأَصْنَامِ؟، أَمْ كَيْفَ تَجْعَلُونَ الأَنْبِيَاءَ أَصْنَامًا؟

فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ أَنَّ الكُفَّارَ يَشْهَدُونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ كُلِّهَا للهِ، وَأَنَّهُمْ مَا أَرَادُوا مِمَّا قَصَدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ كُلِّهَا للهِ، وَأَنَّهُمْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفُوّ يُفَرِّقَ بَيْنَ فِعْلِهِمْ وَفِعْلِهِ بِمَا ذَكَرَ، فَٱذْكُرْ لَهُ أَنَّ الكُفَّارَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو

| منتخب الفوائد | 71. |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

الأَصْنَامَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الأَوْلِيَاءَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ : ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ عَدُاكُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَوْلَكُ اللَّهُ عَذَابَهُ أَلَيْ مَنْ عَذَابَ وَيَلْعُونَ عِيسَى ابْنَ عَذَابَهُ أَوْلَا اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولُ وَأُمَّهُ وَصِدِيقَ أَنْ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مَا الْمَائِدة : ٢٥].

وَٱذْكُرْ لَهُ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَوَ لَا يَعْبُدُونَ ﴿ [سَبَا: ٤٠]، وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعْبُدُونَ ﴾ [سَبَا: ٤٠]، وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعْبُدُونَ ﴾ [المَائدة: ١١٦].

فَقُلْ لَهُ: عَرَفْتَ أَنَّ اللهَ كَفَّرَ مَنْ قَصَدَ الأَصْنَامَ، وَكَفَّرَ أَيْضًا مَنْ قَصَدَ الأَصْنَامَ، وَكَفَّرَ أَيْضًا مَنْ قَصَدَ الصَّالِحِينَ وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

فَإِنْ قَالَ: الكُفَّارُ يُرِيدُونَ مِنْهُمُ النَّفْعَ وَالضُّرَّ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ اللهُ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُ المُدَبِّرُ لَا أُرِيدُ إِلَّا مِنْهُ، وَالصَّالِحُونَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ اللهِ شَفَاعَتَهُمْ.

| منتخب الفوائد | ٦١٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَٱعْلَمْ أَنَّ هَلْهِ الشَّبَهَ الثَّلَاثَ هِيَ أَكْبَرُ مَا عِنْدَهُمْ، فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللهَ وَضَّحَهَا فِي كِتَابِهِ، وَفَهِمْتَهَا فَهْمًا جَيِّدًا؛ فَمَا بَعْدَهَا أَيْسَرُ مِنْهَا.



| منتخب الفوائد | ٦١٤         |
|---------------|-------------|
|               | <del></del> |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |

فَإِنْ قَالَ: أَنَا لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللهَ، وَهَلْذَا الْٱلْتِجَاءُ إِلَيْهِمْ وَدُعَاؤُهُمْ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ.

فَقُلْ لَهُ: أَنْتَ تُقِرُّ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكَ إِخْلَاصَ العِبَادَةِ، وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكَ إِخْلَاصَ العِبَادَةِ، وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكَ؟

فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ.

فَقُلْ لَهُ: بَيِّنْ لِي هَذَا الفَرْضَ الَّذِي فَرَضَهُ اللهُ عَلَيْكَ، وَهُوَ إِخْلَاصُ العِبَادَةِ للهِ، وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ العِبَادَةَ وَلَا إِخْلَاصُ العِبَادَةِ للهِ، وَهُو حَقُّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ العِبَادَةَ وَلَا أَنْوَاعَهَا وَنَهُ فَبَيِّنْهَا لَهُ بِقَوْلِكَ: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ الْمُوافِ وَبَكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعرَاف: ٥٥].

فَإِذَا أَعْلَمْتَهُ بِهَاٰذَا، فَقُلْ لَهُ: هَلْ هُوَ عِبَادَةٌ للهِ تَعَالَىٰ؟

فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ، وَالدُّعَاءُ مِنَ العِبَادَةِ.

فَقُلْ لَهُ: إِذَا أَقْرَرْتَ أَنَّهُ عِبَادَةٌ، وَدَعَوْتَ اللهَ لَيْلًا وَنَهَارًا، خَوْفًا وَطَمَعًا، ثُمَّ دَعَوْتَ فِي تِلْكَ الحَاجَةِ نَبِيًّا أَوْ غَيْرَهُ، هَلْ أَشْرَكْتَ فِي عِبَادَةِ اللهِ غَيْرَهُ؟

فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ.

| منتخب الفوائد | 111 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَقُلْ لَهُ: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ۞ [الكَوثَر: ٢]، فَإِذَا أَطَعْتَ اللهَ وَنَحَرْتَ لَهُ، هَلْ هَاذِهِ عِبَادَةٌ؟

فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ.

فَقُلْ لَهُ: إِذَا نَحَرْتَ لِمَخْلُوقٍ: نَبِيٍّ، أَوْ جِنِّيٍّ، أَوْ غَيْرِهِمَا، هَلْ أَشْرَكْتَ فِي هَلْذِهِ العِبَادَةِ غَيْرَ اللهِ؟

فَلَا بُدَّ أَنْ يُقِرَّ وَيَقُولَ: نَعَمْ.

وَقُلْ لَهُ أَيْضًا: المُشْرِكُونَ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ، هَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ المَلَائِكَةَ وَالصَّالِحِينَ وَاللَّاتَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ؟

فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ.

فَقُلْ لَهُ: وَهَلْ كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ إِلَّا فِي الدُّعَاءِ وَالذَّبْحِ وَالذَّبْحِ وَالأَنْتِجَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَهُمْ مُقِرُّونَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ تَحْتَ قَهْرِ اللهِ، وَأَلْ اللهَ هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الأَمْرَ، وَلَلْكِنْ دَعَوْهُمْ وَٱلْتَجَوُّوا إِلَيْهِمْ لِلْجَاهِ وَالشَّفَاعَةِ، وَهَلْذَا ظَاهِرٌ جِدًّا.



| منتخب الفوائد | ٦١٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## فَإِنْ قَالَ: أَتُنْكِرُ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَبَرَّأُ مِنْهَا؟

فَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةُ كُلُّهَا للهِ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِهِ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِهِ، وَلَا يَشْفَعُ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَلَا غَيْرُهُ فِي أَحَدٍ حَتَّىٰ يَأْذَنَ اللهُ فِيهِ، وَلَا يَأْذَنُ إِلَّا لِللهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَلَا يَأْذَنُ إِلَّا اللهِ اللهِ، وَأَنَا أَطْلُبُهَا مِنْهُ، لِأَهْلِ اللهِ، وَأَنَا أَطْلُبُهَا مِنْهُ، فَأَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي شَفَاعَتَهُ، اللَّهُمَّ شَفِّعُهُ فِيَّ، وَأَمْثَالَ هَاذَا.

فَإِنْ قَالَ: النَّبِيُّ عَلَيْ أُعْطِيَ الشَّفَاعَةَ؛ وَأَنَا أَطْلُبُهُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ؟ فَإِنْ قَالَ: النَّبِيُّ عَلَيْهِ أُعْطَاهُ الشَّفَاعَةَ، وَنَهَاكَ أَنْ تَدْعُوَ مَعَهُ فَالْجَوَابُ: أَنَّ اللهَ أَعْطَاهُ الشَّفَاعَةَ، وَنَهَاكَ أَنْ تَدْعُوَ مَعَهُ أَلَيْهِ أَحَدًا، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا \* ﴿ [الجِنَّ: ١٨]،

| منتخب الفوائد | ٦٢٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَطَلَبُكَ مِنَ اللهِ شَفَاعَةَ نَبِيِّهِ عِبَادَةُ، وَاللهُ نَهَاكَ أَنْ تُشْرِكَ فِي هَاذِهِ اللهَ اللهَ أَنْ يُشَفِّعَهُ فِيكَ؛ فَأَطِعْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللهِ آحَدًا \* ﴿ [الجنُّ: ١٨].

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الشَّفَاعَةَ أُعْطِيَهَا غَيْرُ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ، فَصَحَّ أَنَّ المَلَائِكَةَ يَشْفَعُونَ، وَالأَوْلِيَاءَ يَشْفَعُونَ، أَتَقُولُ: وَالمَّلَائِكَةَ يَشْفَعُونَ، وَالأَوْلِيَاءَ يَشْفَعُونَ، أَتَقُولُ: إِنَّ اللهَ أَعْطَاهُمُ الشَّفَاعَةَ فَأَطْلُبُهَا مِنْهُمْ؟

فَإِنْ قُلْتَ هَلْذَا، وَجَوَّزْتَ دُعَاءَ هَلُؤُلَاءِ، رَجَعْتَ إِلَىٰ عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ.

وَإِنْ قُلْتَ: لَا؛ بَطَلَ قَوْلُكَ: أَعْطَاهُ اللهُ الشَّفَاعَةَ، وَأَنَا أَطْلُبُهُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ.



| منتخب الفوائد | 777 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَإِنْ قَالَ: أَنَا لَا أُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، حَاشَا وَكَلَّا، وَلَـٰكِنَّ الاَّلْتِجَاءَ إِلَى الصَّالِحِينَ لَيْسَ بِشِرْكٍ.

فَقُلْ لَهُ: إِذَا كُنْتَ تُقِرُّ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الشِّرْكَ أَعْظَمَ مِنْ تَحْرِيمِ النِّرْنَى، وَتُقِرُّ أَنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُهُ، فَمَا هَلْذَا الأَمْرُ الَّذِي عَظَّمَهُ اللهُ وَذَكَرَ الزِّنَى، وَتُقِرُّ أَنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُهُ، فَمَا هَلْذَا الأَمْرُ الَّذِي عَظَّمَهُ اللهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَعْفِرُهُ؟!، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي.

فَقُلْ لَهُ: كَيْفَ تُبَرِّئُ نَفْسَكَ مِنَ الشِّرْكِ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ؟

كَيْفَ يُحَرِّمُ اللهُ عَلَيْكَ هَلْذَا وَيَذْكُرُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ، وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ وَلَا تَعْرِفُهُ؟، أَتَظُنُّ أَنَّ اللهَ عِلْ يُحَرِّمُهُ هَلْذَا التَّحْرِيمَ وَلَا يُبَيِّنُهُ لَنَا؟!

فَإِنْ قَالَ: الشِّرْكُ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ، وَنَحْنُ لَا نَعْبُدُ الأَصْنَامَ.

فَقُلْ لَهُ: مَا مَعْنَىٰ عِبَادَةِ الْأَصْنَام؟

أَتَظُنُّ أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ تِلْكَ الأَحْجَارَ وَالأَخْشَابَ وَالأَشْجَارَ تَخْلُقُ وَتَوْزُقُ وَتُدَبِّرُ أَمْرَ مَنْ دَعَاهَا؟!، فَهَلْذَا يُكَذِّبُهُ القُرْآنُ.

وَإِنْ قَالَ: إِنَّهُمْ يَقْصِدُونَ خَشَبَةً، أَوْ حَجَرًا، أَوْ بُنْيَةً عَلَىٰ قَبْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، يَدْعُونَ ذَلِكَ وَيَذْبَحُونَ لَهُ يَقُولُونَ: إِنَّهُ يُقَرِّبُنَا إِلَى اللهِ زُلْفَىٰ، وَيَدْفَعُ عَنَّا اللهُ بِبَرَكَتِهِ، وَيُعْطِينَا بِبَرَكَتِهِ.

| منتخب الفوائد | ٦٢٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

= فَقُلْ: صَدَقْتَ، وَهَلْذَا هُوَ فِعْلُكُمْ عِنْدَ الأَحْجَارِ وَالبِنَا الَّذِي عَلَى القُبُورِ وَغَيْرِهَا، فَهَلْذَا أَقَرَّ أَنَّ فِعْلَهُمْ هَلْذَا هُوَ عِبَادَةُ الأَصْنَامِ؛ وَهُوَ المَطْلُوبُ.

وَأَيْضًا: قَوْلُكَ: الشِّرْكُ: عِبَادَةُ الأَصْنَامِ، هَلْ مُرَادُكَ أَنَّ الشِّرْكَ مَخْصُوصٌ بِهَلْذَا، وَأَنَّ الأَعْتِمَادَ عَلَى الصَّالِحِينَ وَدُعَاءَهُمْ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ؟

فَهَاٰذَا يَرُدُّهُ مَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ؛ مِنْ كُفْرِ مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى المَلَائِكَةِ أَوْ عِيسَىٰ أَوِ الصَّالِحِينَ.

فَلَا بُدَّ أَنْ يُقِرَّ لَكَ أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ فِي عِبَادَةِ اللهِ أَحَدًا مِنَ الصَّالِحِينَ؛ فَهُوَ الشِّرْكُ المَذْكُورُ فِي القُرْآنِ؛ وَهَلْذَا هُوَ المَطْلُوبُ.



| منتخب الفوائد | 777 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَسِرُّ المَسْأَلَةِ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَنَا لَا أُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

فَقُلْ لَهُ: وَمَا الشِّرْكُ بِاللهِ؟، فَسِّرْهُ لِي.

فَإِنْ قَالَ: هُوَ عِبَادَةُ الأَصْنَام.

فَقُلْ لَهُ: وَمَا عِبَادَةُ الأَصْنَام؟، فَسِّرْهَا لِي.

وَإِنْ قَالَ: أَنَا لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللهَ.

فَقُلْ: مَا مَعْنَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؟، فَسِّرْهَا لِي.

فَإِنْ فَسَّرَهَا بِمَا بَيَّنْتُهُ فَهُوَ المَطْلُوبُ؛ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَكَيْفَ يَدَّعِي شَيْئًا وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ؟!

وَإِنْ فَسَّرَهَا بِغَيْرِ مَعْنَاهَا؛ بَيَّنْتَ لَهُ الآيَاتِ الوَاضِحَاتِ فِي مَعْنَى الشِّرْكِ بِاللهِ، وَعِبَادَةِ الأَوْثَانِ؛ أَنَّهُ الَّذِي يَفْعَلُونَ فِي هَلْذَا الزَّمَانِ بِعَيْنِهِ.

وَأَنَّ عِبَادَةَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هِيَ الَّتِي يُنْكِرُونَ عَلَيْنَا وَيَصِيحُونَ مِنْهُ؛ كَمَا صَاحَ إِخْوَانُهُمْ حَيْثُ قَالُوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهَا وَيَصِيحُونَ مِنْهُ؛ كَمَا صَاحَ إِخْوَانُهُمْ حَيْثُ قَالُوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهَا وَيَحِدًا لَهُ إِنَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّ



| منتخب الفوائد | ٦٢٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَإِنْ قَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يَكْفُرُوا بِدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّمَا كَفُرُوا بِدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّمَا كَفَرُوا لَمَّا قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللهِ، وَنَحْنُ لَمْ نَقُلْ: إِنَّ عَبْدَ القَادِرِ وَلَا غَيْرَهُ ٱبْنُ اللهِ.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ نِسْبَةَ الْوَلَدِ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ كُفْرٌ مُسْتَقِلٌ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ كُفْرٌ مُسْتَقِلٌ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ \* اللّهُ اللّهُ اللّهُ الصَّمَدُ \* اللّهِ اللهُ وَالاَّحَدُ: النّهُ وَالطّمَدُ: المَقْصُودُ فِي الْحَوَائِحِ ، فَمَنْ جَحَدُ اللّهُ وَلَوْ لَمْ يَجْحَدُ آخِرَ السُّورَةِ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَمْ سَكِلْدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ [الإحلاص: ٣]، فَمَنْ جَحَدَ هَلْذَا فَقَدْ كَفَرَ؛ وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ أُوَّلَ السُّورَةِ.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا اتَّغَذَ اللهُ مِن وَلَدِ ﴾ [المؤمنون: ٩١]، فَفَرَّقَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، وَجَعَلَ كُلَّا مِنْهُمَا كُفْرًا مُسْتَقِلًا.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَجَعَلُواْ لِللَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ ﴾ [الأنعَام: ١٠٠]، فَفَرَّقَ بَيْنَ الكُفْرَيْن.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَلْذَا أَيْضًا: أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِدُعَاءِ اللَّاتِّ ـ مَعَ كَوْنِهِ رَجُلًا صَالِحًا ـ لَمْ يَجْعَلُوهُ آبْنَ اللهِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِبَادَةِ الجِنِّ لَمْ يَجْعَلُوهُ آبْنَ اللهِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِبَادَةِ الجِنِّ لَمْ يَجْعَلُوهُمْ كَذَلِكَ.

| منتخب الفوائد | ٦٣٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَكَذَلِكَ العُلَمَاءُ أَيْضًا فِي جَمِيعِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ؛ يَذْكُرُونَ فِي جَمِيعِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ؛ يَذْكُرُونَ فِي بَابِ حُكْمِ المُرْتَدِّ: أَنَّ المُسْلِمَ إِذَا زَعَمَ أَنَّ شِهِ وَلَدًا فَهُوَ مُرْتَدُّ، وَإِنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَهُوَ مُرْتَدُّ؛ فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، وَهَلْذَا فِي غَايَةِ وَإِنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَهُوَ مُرْتَدُّ؛ فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، وَهَلْذَا فِي غَايَةِ الوُضُوح.

وَإِنْ قَـــالَ: ﴿ أَلاَّ إِنَّ أَوْلِيآ اَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿ ايُونس: ٦٢].

فَقُلْ: هَلَا هُوَ الحَقُّ، وَلَاكِنْ لَا يُعْبَدُونَ، وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ إِلَّا فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ حُبُّهُمْ، عِبَادَتَهُمْ مَعَ اللهِ، وَإِشْرَاكَهُمْ مَعَهُ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ حُبُّهُمْ، وَالرِقْورارُ بِكَرَامَاتِهِمْ، وَلَا يَجْحَدُ كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ إِلَّا وَاتَّبَاعُهُمْ، وَالإِقْرَارُ بِكَرَامَاتِهِمْ، وَلَا يَجْحَدُ كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ إِلَّا وَاتَّبَاعُهُمْ، وَالإِقْرَارُ بِكَرَامَاتِهِمْ، وَلَا يَجْحَدُ كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ إِلَّا أَهْلُ البِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ، وَدِينُ اللهِ وَسَطٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ، وَهُدًى بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ، وَحَقُّ بَيْنَ بَاطِلَيْنِ.



| منتخب الفوائد | 777 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ هَاٰذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ المُشْرِكُونَ فِي زَمَنِنَا الاَّعْتِقَادَ هُوَ الشِّرِكُونَ فِي زَمَنِنَا الاَّعْتِقَادَ هُوَ الشِّرِكُونَ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسَ هُوَ الشِّرِكُ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسَ عَلَيْهِ؛ فَأَعْلَمْ أَنَّ شِرْكَ الأَوَّلِينَ أَخَفُّ مِنْ شِرْكِ أَهْلِ وَقْتِنَا بِأَمْرَيْنِ:

فَمَنْ فَهِمَ هَاذِهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي وَضَّحَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ؛ وَهِيَ أَنَّ اللهُ فَي كِتَابِهِ؛ وَهِيَ أَنَّ اللهُ شِرِكِينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُونَ اللهَ وَيَدْعُونَ غَيْرَهُ فِي المُشْرِكِينَ اللهَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الرَّخَاءِ، وَأَمَّا فِي الشِّدَّةِ فَلَا يَدْعُونَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَنْسَوْنَ سَادَاتِهِمْ = تَبَيَّنَ لَهُ الفَرْقُ بَيْنَ شِرْكِ أَهْلِ زَمَانِنَا وَشِرْكِ وَيَنْسَوْنَ سَادَاتِهِمْ = تَبَيَّنَ لَهُ الفَرْقُ بَيْنَ شِرْكِ أَهْلِ زَمَانِنَا وَشِرْكِ

| _ |
|---|
|   |
|   |
| _ |
| _ |
| _ |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| _ |
|   |

الأَوَّلِينَ، وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْ يَفْهَمُ قَلْبُهُ هَاذِهِ المَسْأَلَةَ فَهْمًا رَاسِخًا؟!، وَاللهُ المُسْتَعَانُ.

وَالْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ الْأَوَّلِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ أُنَاسًا مُقَرَّبِينَ عِنْدَ اللهِ؛ إِمَّا نَبِيًّا، وَإِمَّا مَلَائِكَةً، أَوْ يَدْعُونَ أَحْجَارًا وَأَشْجَارًا مُطِيعَةً للهِ بَعَالَىٰ لَيْسَتْ بِعَاصِيَةٍ، وَأَهْلُ زَمَانِنَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ أُنَاسًا مُطِيعَةً للهِ تَعَالَىٰ لَيْسَتْ بِعَاصِيَةٍ، وَأَهْلُ زَمَانِنَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ أُنَاسًا مِنْ أَفْسَقِ النَّاسِ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَحْكُونَ عَنْهُمُ الفُجُورَ مِنَ الزِّنَىٰ وَالسَّرِقَةِ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالَّذِي يَعْتَقِدُ فِي الصَّالِحِ وَالَّذِي لَا يَعْصِي \_ مِثْلِ الخَشَبِ وَالَّذِي لَا يَعْصِي \_ مِثْلِ الخَشَبِ وَالحَجَرِ \_؛ أَهْوَنُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ فِيمَنْ يُشَاهِدُ فِسْقَهُ وَفَسَادَهُ وَيَشْهَدُ بِهِ.



| منتخب الفوائد | 787 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

إِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَحُّ عُقُولًا، وَأَخَفُ شِرْكًا مِنْ هَؤُلَاءِ، فَٱعْلَمْ أَنَّ لِهَؤُلَاءِ شُبْهَةً يُورِدُونَهَا عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، وَهِيَ مِنْ أَعْظَم شُبَهِهِمْ؛ فَأَصْغ سَمْعَكَ لِجَوَابِهَا.

وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ لَا يَشْهَدُونَ أَلَّا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُكَذِّبُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَيُكَذِّبُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَيُكَذِّبُونَ اللهِ عَلَيْهِ، وَيُكَذِّبُونَ القُرْآنَ وَيَجْعَلُونَهُ سِحْرًا، وَنَحْنُ نَشْهَدُ وَيُخْعَلُونَهُ سِحْرًا، وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَلًا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَنُصَدِّقُ القُرْآنَ، وَنُوْمِنُ إِلَهُ إِلَا اللهُ، وَنُصَدِّقُ القُرْآنَ، وَنُوْمِنُ إِلَا اللهُ، وَنُصَدِّقُ القُرْآنَ، وَنُوْمِنُ إِلَا اللهُ وَنُصَدِّقُ القُرْآنَ، وَنُوْمِنُ إِلَا اللهُ وَالْعِكَ؟!

فَالجَوَابُ: أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ كُلِّهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ ؟ أَنَّهُ كَافِرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ ؟ أَنَّهُ كَافِرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي الإِسْلَام.

وَكَذَلِكَ إِذَا آمَنَ بِبَعْضِ القُرْآنِ وَجَحَدَ بَعْضَهُ؛ كَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَالصَّلَاةِ وَجَحَدَ بِالتَّوْحِيدِ وَالصَّلَاةِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّوْمِ، أَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَالصَّلَاةِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّوْمِ، أَوْ أَقَرَّ بِهَاٰذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الحَجِّ.

وَلَمَّا لَمْ يَنْقَدْ أُنَاسٌ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ؛ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي حَقِّهِ لِلْحَجِّ؛ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي حَقِّهِمْ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧].

| منتخب الفوائد | ٦٣٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَمَالُهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِالْإِجْمَاعِ، وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ وَمَالُهُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنَ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [النِّسَاء: ١٥٠]، فَإِذَا كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ قَدْ صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ فَهُو كَافِرٌ حَقًا = وَالنَّ هَاذِهِ الشَّبْهَةُ.

وَهَلْذِه هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الأَحْسَاءِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْنَا.

وَيُقَالُ: إِذَا كُنْتَ تُقِرُّ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولَ ﷺ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ؛ فَهُو كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ وَالمَالِ بِالإِجْمَاعِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلَّا البَعْثَ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَحَدَ وُجُوبَ صَوْمٍ رَمَضَانَ وَصَدَّقَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، لَا يُجْحَدُ هَلْذَا، وَلَا تَحْتَلِفُ المَذَاهِبُ فِيهِ، وَقَدْ نَطَقَ بِهِ القُرْآنُ كَمَا قَدَّمْنَا.

فَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّوْحِيدَ هُو أَعْظَمُ فَرِيضَةٍ جَاءَ بِهَا النَّبِيُّ عَيَّالَةٍ، وَهُو أَعْظَمُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالحَجِّ، فَكَيْفَ إِذَا جَحَدَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا مِنْ هَاذِهِ الأُمُورِ كَفَرَ؛ وَلَوْ عَمِلَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَيْلَةٍ، وَإِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدَ \_ الَّذِي هُوَ دِينُ الرُّسُلِ كُلِّهِمْ \_ لَا يَكُفُرُ؟

سُبْحَانَ اللهِ!، مَا أَعْجَبَ هَٰذَا الجَهْلَ!

| منتخب الفوائد | $\int \!\!  \left[ \right.$ | ٦ | ٤٠ |
|---------------|-----------------------------|---|----|
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |
|               |                             |   |    |

وَيُقَالُ أَيْضًا لِهَ وُلَاءِ: أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَاتَلُوا بَنِي حَنِيفَةَ وَقَدْ أَسْلَمُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيُصَلُّونَ وَيُؤَذِّنُونَ.

فَإِنْ قَالَ: إِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ نَبِيٌّ.

قُلْنَا: هَلْنَا هُوَ الْمَطْلُوبُ؛ إِذَا كَانَ مَنْ رَفَعَ رَجُلًا فِي رُتْبَةِ النَّبِيِّ عَيْقَ كَفَرَ وَحَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَلَمْ تَنْفَعْهُ الشَّهَادَتَانِ وَلَا الصَّلَاةُ = النَّبِيِّ عَيْقَ كَفُرَ وَحَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَلَمْ تَنْفَعْهُ الشَّهَادَتَانِ وَلَا الصَّلَاةُ = فَكَيْفَ بِمَنْ رَفَعَ شَمْسَانَ أَوْ يُوسُفَ أَوْ صَحَابِيًّا أَوْ نَبِيًّا أَوْ غَيْرَهُمْ فِي فَكَيْفَ بِمَنْ رَفَعَ شَمْسَانَ أَوْ يُوسُفَ أَوْ صَحَابِيًّا أَوْ نَبِيًّا أَوْ غَيْرَهُمْ فِي مَرْتَبَةِ جَبَّارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ؟!، سُبْحَانَهُ، مَا أَعْظَمَ شَأْنَهُ!، مَرْتَبَةِ جَبَّارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ؟!، سُبْحَانَهُ، مَا أَعْظَمَ شَأْنَهُ!، هَرُكُلُكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الرُّوم: ٥٩].

وَيُقَالُ أَيْضًا: الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ النَّارِ كُلُّهُمْ يَدَّعُونَ الإِسْلَامَ، وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ الْعَلْمَ وَلَا العِلْمَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ الْعِلْمَ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَا كِنِ الْعُتَقَدُوا فِي عَلِيٍّ مِثْلَ الاَّعْتِقَادِ فِي يُوسُفَ وَشَمْسَانَ وَأَمْثَالِهِمَا، فَكَيْفَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ قَتْلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ؟!

أَتَظُنُّونَ أَنَّ الصَّحَابَةَ يُكَفِّرُونَ المُسْلِمِينَ؟!، أَمْ تَظُنُّونَ أَنَّ الاَّعْتِقَادَ فِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الاَّعْتِقَادَ فِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يُكَفِّرُ؟!

وَيُقَالُ أَيْضًا: بَنُو عُبَيْدٍ القَدَّاحِ الَّذِينَ مَلَكُوا المَغْرِبَ وَمِصْرَ

| منتخب الفوائد | ٦٤٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فِي زَمَنِ بَنِي العَبَّاسِ، كُلُّهُمْ يَشْهَدُونَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيَدَّعُونَ الإِسْلَامَ، وَيُصَلُّونَ الجُمْعَةَ وَالجَمَاعَةَ، فَلَمَّا أَظْهَرُوا مُخَالَفَةَ الشَّرِيعَةِ فِي أَشْيَاءَ دُونَ مَا نَحْنُ فِيهِ؛ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ وَقِتَالِهِمْ، وَأَنَّ بِلَادَهُمْ بِلَادُ حَرْبٍ، وَغَزَاهُمُ المُسْلِمُونَ حَتَّى ٱسْتَنْقَذُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ بُلْدَانِ المُسْلِمِينَ.

وَيُقَالُ أَيْضًا: إِذَا كَانَ المُشْرِكُونَ الأَوَّلُونَ لَمْ يَكْفُرُوا إِلَّا لِأَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الشِّرْكِ وَتَكْذِيبِ الرَّسُولِ وَالقُرْآنِ وَإِنْكَارِ البَعْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَمَا مَعْنَى البَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ فِي كُلِّ مَذْهَبِ: وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَمَا مَعْنَى البَابِ الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ - ثُمَّ ذَكَرُوا بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِ - وَهُوَ المُسْلِمُ الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ - ثُمَّ ذَكَرُوا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا يُكَفِّرُ وَيُحِلُّ دَمَ الرَّجُلِ وَمَالَهُ، حَتَّىٰ إِنَّهُمْ فَكُرُوا أَشْيَاءَ يَسِيرَةً - عِنْدَ مَنْ فَعَلَهَا -، مِثْلَ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا بِلِسَانِهِ دُونَ قَلْبِهِ، أَوْ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا بِلِسَانِهِ دُونَ قَلْبِهِ، أَوْ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا بِلِسَانِهِ دُونَ قَلْبِهِ، أَوْ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا عَلَىٰ وَجْهِ المَنْحِ وَاللَّعِبِ.

وَيُقَالُ أَيْضًا: الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ يَعُلِفُونَ بِأُللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلَمْهُ أَلُواْ كَلِمْهُ اللهَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْقُوا اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ال

وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِمْ: ﴿ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَـٰنِهِ ـ وَرَسُولِهِ ـ كَنُـتُمُ تَسُتَمُ زِءُونَ ﴾ [النَّـوبَـة: ٦٥-٦٦]،

| منتخب الفوائد | $\int \!\!  \left[ \right.$ | 722 | _ |
|---------------|-----------------------------|-----|---|
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     | _ |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     | _ |
|               |                             |     | _ |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |
|               |                             |     |   |

فَهَاؤُلَاءِ الَّذِينَ صَرَّحَ اللهُ فِيهِمْ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالُوا كَلِمَةً ذَكَرُوا أَنَّهُمْ قَالُوهَا عَلَىٰ وَجُهِ المَزْحِ.

فَتَأَمَّلُ هَلْذِهِ الشُّبْهَةَ، وَهِيَ قَوْلُهُمْ: تُكَفِّرُونَ المُسْلِمِينَ؛ أُنَاسًا يَشْهَدُونَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ، وَيَحُجُّونَ، ثُمَّ تَأَمَّلْ جَوَابَهَا فَإِنَّهُ مِنْ أَنْفَع مَا فِي هَلْذِهِ الأَوْرَاقِ.

وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيْضًا: مَا حَكَى اللهُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ـ مَعَ إِسْلَامِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ ـ أَنَّهُمْ قَالُوا لِمُوسَى: ﴿ الْجَعَلُ لَنَا إِلَهَا ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، وَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ الصَّحَابَةِ: «ٱجْعَلْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ »؛ فَحَلَفَ رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهِ فَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ »؛ فَحَلَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَّ هَلْدَا مِثْلُ قَوْلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ الْجَعَلَ لَنَا إِلَهُا ﴾.

وَلَكِنْ لِلْمُشْرِكِينَ شُبْهَةٌ يُدْلُونَ بِهَا عِنْدَ هَاذِهِ القِصَّةِ، وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكْفُرُوا بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَ عَلَيْهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطٍ لَمْ يَكْفُرُوا.

فَالجَوَابُ: أَنْ تَقُولَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ بَنِي وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ عَيْكَ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ الَّذِينَ نَهَاهُمُ إِسْرَائِيلَ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَفَرُوا، وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ أَنَّ الَّذِينَ نَهَاهُمُ

| منتخب الفوائد | 757 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

النَّبِيُّ ﷺ لَوْ لَمْ يُطِيعُوهُ وَٱتَّخَذُوا ذَاتَ أَنْوَاطٍ بَعْدَ نَهْيِهِ لَكَفَرُوا؛ وَهَانَا هُوَ المَطْلُوبُ.

وَلَكِنَّ هَاذِهِ القِصَّةَ تُفِيدُ أَنَّ المُسْلِمَ - بَلِ العَالِمَ - قَدْ يَقَعُ فِي وَلَكِنَّ هَاذِهِ القِصَّةَ تُفِيدُ التَّعَلُّمَ وَالتَّحَرُّزَ، وَمَعْرِفَةَ أَنَّ أَنْوَاعٍ مِنَ الشِّرْكِ لَا يَدْرِي عَنْهَا ؛ فَتُفِيدُ التَّعَلُّمَ وَالتَّحَرُّزَ، وَمَعْرِفَةَ أَنَّ قَوْلَ الجَاهِلِ الشَّيْطَانِ الجَهْلِ وَمَكَايِدِ الشَّيْطَانِ.

وَتُفِيدُ أَيْضًا: أَنَّ المُسْلِمَ المُجْتَهِدَ الَّذِي إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامِ كُفْرٍ، وَهُوَ لَا يَكْفُرُ؛ كَمَا وَهُوَ لَا يَدْرِي؛ فَنُبَّهَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَتَابَ مِنْ سَاعَتِهِ، أَنَّه لَا يَكْفُرُ؛ كَمَا فَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ، وَالَّذِينَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ.

وَتُفِيدُ أَيْضًا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ يُغَلَّظُ عَلَيْهِ الكَلَامُ تَغْلِيظًا شَدِيدًا؛ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.



| منتخب الفوائد | ٦٤٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَلِلْمُشْرِكِينَ شُبْهَةُ أُخْرَىٰ، وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهُ وَقَالَ: «أَقَتَلْتُهُ أَنْكَرَ عَلَىٰ أُسَامَةَ ضَلَيْهِ قَتْلَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَقَالَ: «أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟»، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اللهُ؟»، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اللهُ؟»، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَمَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، وكَذَلِكَ أَحَادِيثُ أُخْرَىٰ فِي النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، وكَذَلِكَ أَحَادِيثُ أُخْرَىٰ فِي الكَفِّ عَمَّنْ قَالَهَا.

وَمُرَادُ هَاؤُلَاءِ الجَهَلَةِ: أَنَّ مَنْ قَالَهَا لَا يَكْفُرُ، وَلَا يُقْتَلُ؛ وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ.

فَيُقَالُ لِهَ وُلَاءِ الجَهَلَةِ المُشْرِكِينَ: مَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٍ قَاتَلَ اليَهُودَ وَسَبَاهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِةٍ قَاتَلُوا بَنِي حَنِيفَةَ وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَلَّا إِلَهُ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُصَلُّونَ وَيَدَّعُونَ الإِسْلَامَ، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلَيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ضَلَّهِ بِالنَّارِ.

وَهَاؤُلَاءِ الجَهَلَةُ مُقِرُّونَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ البَعْثَ كَفَرَ وَقُتِلَ وَلَوْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ كَفَرَ وَقُتِلَ وَلَوْ قَالَةًا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ هَاذِهِ الفُرُوعِ، وَتَنْفَعُهُ إِذَا فَالَهَا، فَكَيْفَ لَا تَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ شَيْئًا مِنْ هَاذِهِ الفُرُوعِ، وَتَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ شَيْئًا مِنْ هَاذِهِ الفُرُوعِ، وَتَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ التَّوْجِيدَ التَّوْجِيدَ التَّوْجِيدَ التَّوْجِيدَ التَّهُ مَا فَهمُوا مَعْنَى الأَجَادِيثِ:

| منتخب الفوائد | ٦٥٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةً ظَيْنَهُ فَإِنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا ٱدَّعَى الإِسْلَامَ؟ بِسَبَبِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَا ٱدَّعَاهُ إِلَّا خَوْفًا عَلَىٰ دَمِهِ وَمَالِهِ.

وَالرَّجُلُ إِذَا أَظْهَرَ الإِسْلَامَ وَجَبَ الكَفُّ عَنْهُ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّايِنَ عَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُمُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ [النِّسَاء: ٩٤] الآية ؛ أَيْ تَثَبَّتُوا، فَالآيةُ تَدُلُّ ضَرَبَتُمُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ [النِّسَاء: ٩٤] الآية ؛ أَيْ تَثَبَّتُوا، فَالآيةُ تَدُلُ عَلَى اللّهَ يَجِبُ الكَفُ عَنْهُ وَالتَثَبُّتُ، فَإِنْ تَبَيَّنَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُخَالِفُ الإِسْلَامَ قُتِلَ ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ [النِّسَاء: ٩٤]، وَلَوْ كَانَ لَا يُخَالِفُ الإِسْلَامَ قُتِلَ ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ [النِّسَاء: ٩٤]، وَلَوْ كَانَ لَا يُقْتَلُ إِذَا قَالَهَا ؛ لَمْ يَكُنْ لِلتَّبُّتِ مَعْنَى.

وَكَذَلِكَ الحَدِيثُ الآخَرُ وَأَمْثَالُهُ؛ مَعْنَاهُ: مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلَامَ وَالتَّوْحِيدَ وَجَبَ الكَفُّ عَنْهُ؛ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَلْذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الَّذِي قَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟»، وَقَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» = هُوَ الَّذِي قَالَ فِي الخوَارِجِ: «أَيْنَمَا يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» = هُوَ الَّذِي قَالَ فِي الخوَارِجِ: «أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ؛ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»؛ مَعَ كَوْنِهِمْ مِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ؛ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»؛ مَعَ كَوْنِهِمْ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ عِبَادَةً تَكْبِيرًا وَتَهْلِيلًا، حَتَّىٰ إِنَّ الصَّحَابَةِ ، فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ لَا إِلَهُ أَنْفُسَهُمْ عِنْدَهُمْ، وَهُمْ تَعَلَّمُوا العِلْمَ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ لَا إِلَهُ أَنْفُسَهُمْ عِنْدَهُمْ، وَهُمْ تَعَلَّمُوا العِلْمَ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وَلَا كَثَرَةُ العِبَادِةِ، وَلَا آدِعاءُ الإِسْلَامِ لَمَّا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُخَالَفَةُ الشَّرِيعَةِ.

| منتخب الفوائد | 707 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قِتَالِ اليَهُودِ، وَقِتَالِ الصَّحَابَةِ وَلَيْهُ بَنِي حَنِيفَةَ، وَكَذَلِكَ أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يَغْزُو بَنِي المُصْطَلِقِ لَمَّا أَخْبَرَهُ رَجُلٌ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّكَاةَ حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا ﴾ [الحُجرَات: ٦] الآية، وَكَانَ الرَّجُلُ كَاذِبًا عَلَيْهِمْ.

فَكُلُّ هَلْذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ: مَا ذَكَرْنَا.



| منتخب الفوائد | 701 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَىٰ: وَهِيَ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْتَغِيثُونَ بِآدَمَ، ثُمَّ بِنُوحٍ، ثُمَّ بِإِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ بِمُوسَىٰ، ثُمَّ بِغِيسَىٰ، فَكُلُّهُمْ يَعْتَذِرُونَ حَتَّىٰ يَنْتَهُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالُوا: فَهَاذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الأَسْتِغَاثَةَ بِغَيْرِ اللهِ لَيْسَتْ شِرْكًا.

فَالجَوَابُ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ مَنْ طَبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِ أَعْدَائِهِ! ، فَإِنَّ الاَسْتِغَاثَةَ بِالمَحْلُوقِ عَلَىٰ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَا نُنْكِرُهَا ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي قِصَّةِ مُوسَىٰ : ﴿ فَٱسْتَغَنْهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِن مَن عَلَهِ عَلَى ٱلَّذِى مِن عَدُوهِ عَلَى ٱلَّذِى مِن عَدُوهِ عَلَى ٱلَّذِى مِن عَدُوهِ عَلَى ٱلَّذِى مِن عَدُوهِ عَلَى ٱلْذِي مِن عَدُوهِ عَلَى ٱلَّذِى مِن عَدُوهِ عَلَى ٱللَّذِي مِن عَدُوهِ عَلَى المَحْرُبِ عَدُوهِ فِي الْمَحْدُوقُ ، وَنَحْنُ أَنْكُرْنَا ٱسْتِغَاثَةَ العِبَادَةِ وَغَيْرِهِ مِ مَ أَوْ فِي غَيْبَتِهِمْ فِي الأَشْيَاءِ اللّهُ تَعَالَىٰ .

إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ؛ فَالْاسْتِغَاثَةُ بِالأَنْبِيَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُرِيدُونَ مِنْهُمْ أَنْ يَدْعُوا اللهَ أَنْ يُحَاسِبَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَسْتَرِيحَ أَهْلُ الجَنَّةِ مِنْ كَرْبِ الْمَوْقِفِ، وَهَلْذَا جَائِزُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، أَنْ تَأْتِيَ عِنْدَ رَجُلِ اللهَوْقِفِ، وَهَلْذَا جَائِزُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، أَنْ تَأْتِيَ عِنْدَ رَجُلِ صَالِحِ حَيٍّ يُجَالِسُكَ وَيَسْمَعُ كَلَامَكَ، تَقُولُ لَهُ: ٱدْعُ اللهَ لِي، صَالِحِ حَيٍّ يُجَالِسُكَ وَيَسْمَعُ كَلَامَكَ، تَقُولُ لَهُ: ٱدْعُ اللهَ لِي، كَمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلُونَهُ فِي حَيَاتِهِ؛ فِي كَمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلُونَهُ فِي حَيَاتِهِ؛ فِي الْاسْتِسْقَاءِ وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَحَاشَا وَكَلَّا أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ ذَلِكَ

| منتخب الفوائد | 707 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

عِنْدَ قَبْرِهِ؛ بَلْ أَنْكَرَ السَّلَفُ عَلَىٰ مَنْ قَصَدَ دُعَاءَ اللهِ عِنْدَ قَبْرِهِ؛ فَكَيْفَ دُعَاؤُهُ نَفْسِهِ؟!



| منتخب الفوائد | المه ا |
|---------------|--------|
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               | -      |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |
|               |        |

وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَىٰ: وَهِيَ قِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ فَاعْتَرَضَ لَهُ جَبْرَائِيلُ فِي الهَوَاءِ، فَقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهُ: أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا.

قَالُوا: فَلَوْ كَانَتِ الْأَسْتِغَاثَةُ بِجَبْرَائِيلَ شِرْكًا لَمْ يَعْرِضْهَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ؟

فَالَجَوَابُ: أَنَّ هَاذَا مِنْ جِنْسِ الشُّبْهَةِ الأُولَى، فَإِنَّهُ جَبْرَائِيلَ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَعَهُ بِأَمْرٍ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ: ﴿عَلَمْهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ﴾ [النّجم: ٥]، فَلَوْ أَذِنَ اللهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَارَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الأَرْضِ وَالْجِبَالِ، وَيُلْقِيهَا فِي الْمَشْرِقِ أَو الْمَغْرِبِ لَفَعَلَ، وَلَوْ أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَضَعَ إِبْرَاهِيمَ عَنْهُمْ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ لَفَعَلَ، وَلَوْ أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَضَعَ إِبْرَاهِيمَ عَنْهُمْ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ لَفَعَلَ، وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ لَفَعَلَ.

وَهَاذَا كَرَجُلٍ غَنِيٍّ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، يَرَىٰ رَجُلًا مُحْتَاجًا؛ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْرِضَهُ، أَوْ يَهَبَهُ شَيْئًا يَقْضِي بِهِ حَاجَتَهُ، فَيَأْبَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلُ المُحْتَاجُ أَنْ يَأْخُذَ، وَيَصْبِرُ حَتَّىٰ يَأْتِيهُ اللهُ بِرِزْقٍ مِنْهُ، لَا مِنَّةَ فِيهِ لِأَحَدٍ. المُحْتَاجُ أَنْ يَأْخُذَ، وَيَصْبِرُ حَتَّىٰ يَأْتِيهُ اللهُ بِرِزْقٍ مِنْهُ، لَا مِنَّةَ فِيهِ لِأَحَدٍ. فَأَيْنَ هَاذًا مِن ٱسْتِغَاثَةِ العِبَادَةِ وَالشِّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ؟!



| منتخب الفوائد | $\int$ | 77. |
|---------------|--------|-----|
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |
|               |        |     |

وَلْنَحْتِمِ الْكِتَابَ بِذِكْرِ مَسْأَلَةٍ عَظِيمَةٍ مُهِمَّةٍ تُفْهَمُ بِمَا تَقَدَّمَ، وَلَكِنْ نُفْرِدُ لَهَا الْكَلَامَ لِعِظَم شَأْنِهَا، وَلِكَثْرَةِ الْغَلَطِ فِيهَا؛ فَنَقُولُ:

لَا خِلَافَ أَنَّ التَّوْحِيدَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِالقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَاللِّسَانِ وَالعَمَلِ، فَإِنْ آخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ هَلْذَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ مُسْلِمًا، فَإِنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَهُو كَافِرٌ مُعَانِدٌ كَفِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ وَأَمْثَالِهِمَا.

وَهَاذَا يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ: هَاذَا حَقُّ، وَنَحْنُ نَفْهَمُ هَاذَا، وَنَشْهَدُ أَنَّهُ الحَقُّ، وَلَكِنْ لَا نَقْدِرُ أَنْ نَفْعَلَهُ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَهْل بَلَدِنَا إِلَّا مَنْ وَافَقَهُمْ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَعْذَارِ.

وَلَمْ يَعْرِفُونَ المِسْكِينُ أَنَّ غَالِبَ أَئِمَّةِ الكُفْرِ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ، وَلَمْ يَتْرُكُوهُ إِلَّا لِشَيْءٍ مِنَ الأَعْذَارِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ٱشُتَرَوُا بِعَايَتِ ٱللّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [التوبة: ٩]، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ؛ كَقَوْلِهِ: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۚ [البَقَرَة: ١٤٦].

فَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ عَمَلًا ظَاهِرًا، وَهُوَ لَا يَفْهَمُ وَلَا يَعْتَقِدُ بِقَلْبِهِ؛ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَهُوَ شَرُّ مِنَ الكَافِرِ الخَالِصِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلْنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ النِّسَاء: ١٤٥].

وَهَاذِهِ مَسْأَلَةٌ كَبِيرَةٌ طَوِيلَةٌ، تَبِينُ لَكَ إِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي أَلْسِنَةِ النَّاسِ.

| منتخب الفوائد | 177 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

تَرَىٰ مَنْ يَعْرِفُ الحَقَّ وَيَتْرُكُ العَمَلَ بِهِ؛ لِخَوْفِ نَقْصِ دُنْيَاهُ، أَوْ مُلْكِهِ، أَوْ مُدَارَاةً.

وَتَرَىٰ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا، فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَمَّا يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ إِذَا هُوَ لَا يَعْرِفُهُ.

وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِفَهُم آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ:

أُولَاهُمَا: مَا تَقَدَّمَ، وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿لَا تَعَلَٰذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعَدَ إِيمَٰنِكُمُ ۚ ﴾ [التّوبَة: ٦٦].

فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ غَزَوُا الرُّومَ مَعَ رَسُولِ اللهِ؛ كَفَرُوا بِسَبَبِ كَلِمَةٍ قَالُوهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ؛ كَفَرُوا بِسَبَبِ كَلِمَةٍ قَالُوهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَلَىٰ وَجْهِ المَنْحِ وَاللَّعِبِ = تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالكُفْرِ، أَوْ يَعْمَلُ بِهِ؛ خَوْفًا مِنْ نَقْصِ مَالٍ، أَوْ جَاهٍ، أَوْ مُدَارَاةً لِأَحَدٍ، أَعْظَمُ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ يَمْزَحُ بِهَا.

وَالآيَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهِ ٤ إِلَّا مَنْ أُكُورِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ أَبِالْإِيمَانِ وَلَاكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ [النّحل: ١٠٦].

فَلَمْ يَعْذُرِ اللهُ مِنْ هَاؤُلَاءِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ؛ مَعَ كَوْنِ قَلْبِهِ مُطْمَئِنَّا بِالإِيمَانِ، وَأَمَّا غَيْرُ هَاذَا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، سَوَاءٌ فَعَلَهُ خَوْفًا، أَوْ

| منتخب الفوائد | $\int \!\! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! $ | 77 | ٤ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|---|
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |
|               |                                                                 |    |   |

طَمَعًا، أَوْ مُدَارَاةً لِأَحَدِ، أَوْ مَشَحَّةً بِوَطَنِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ عَشِيرَتِهِ أَوْ مَالِهِ، أَوْ فَعَلَهُ عَلَىٰ وَجْهِ المَزْحِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَغْرَاضِ إِلَّا المُكْرَهُ.

وَالآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ هَلْذَا مِنْ جِهَتَيْنِ:

الأُولَىٰ: قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ ﴿ النَّحَل: ١٠٦]؛ فَلَمْ يَسْتَثْنِ اللَّهُ إِلَّا المُكْرَة، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الإِنْسَانَ لَا يُكْرَهُ إِلَّا عَلَى الْعَمَلِ أَوِ الْكَلَام، وَأَمَّا عَقِيدَةُ القَلْبِ فَلَا يُكْرَهُ أَحَدٌ عَلَيْهَا.

الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾ [النّحل: ١٠٧].

فَصَرَّحَ أَنَّ هَلْاَ الكُفْرَ وَالعَذَابَ لَمْ يَكُنْ بِسَبَبِ الاَّعْتِقَادِ، وَالجَهْلِ، وَالبُغْضِ لِلدِّينِ، أَوْ مَحَبَّةِ الكُفْرِ؛ وَإِنَّمَا سَبَبُهُ أَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ حَظًّا مِنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا فَآثَرَهُ عَلَى الدِّينِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.



طبقاتُ السَّماعِ

## طبقاتُ السَّماعِ

#### الطَّبقةُ الأُولَىٰ

| (۲) «لَشْف الشُّبُهاتِ»،                                   | سَمِعَ عَلَيَّ ـــــــــــ   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>(ξ)</b>                                                 | (٣)، صَاحِبُنَا              |
| (٥)، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.     | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي      |
| عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأَجزتُ له روايَتَهُ ٠       |
| امَنح المَكرُمَات الإجازة طُلاَّب المُهِمَّاتُ»،           |                              |
|                                                            | والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ. |

## صَحِيْحُ ذَالِكَ وَكَرَبُ مُن عَبْدِ اللهِ بَرْجَهَدِ العُصَيْمِيُّ وَكَتَبَهُ صَالِحُ بُن عَبْدِ اللهِ بَرْجَهَد العُصَيْمِيُّ

| _ سَنَةَ | سَنَةَ | _ ، مِنْ شَهْرِ    | يومَ/ليلةَ |
|----------|--------|--------------------|------------|
| _        |        | بِمَدِينَةِ ــــــ | في         |

<sup>(</sup>١) على المعتنى بالكتاب في الطَّبقة الأُولي، ثمَّ علىٰ أصحابهِ فَمَنْ بعدَهُم في البقيَّة.

<sup>(</sup>٢) يُثبت في هذا البياض القدر المسموع، هل هو جميع الكتاب أم بعضُه إلى قدرٍ مُعيَّنٍ؟

<sup>(</sup>٣) يُثبت في هذا البياض ما يدلُّ على كيفيَّة التَّلقِّي، هل سُمِع الكتاب من لفَظ الشَّيخ المُسْمِع أم بقراءة مالك النُّسخة، أم بقراءة غيره، ويُعبَّر عن الأوَّل: (من لفظي)، وعن الثَّاني (بقراءته)، وعن الثَّالث (بقراءة غيره).

<sup>(</sup>٤) يُثبت في هذا البياض اسم السَّامع.

<sup>(</sup>٥) يُثبت في هذا البياض عدد مجالس السَّماع، فيقال: في مجلسٍ واحدٍ، أو مجلسين، أو ثلاثةٍ مجالسَ، وهكذا.

طبقاتُ السَّماع طبقاتُ السَّماع

#### الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ

| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | سَمِعَ عَلَيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>.</b>                                         | ، صَاحِبُنَا                                       |
| ، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلّهِ              | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي                            |
|                                                  | مِن نُسخَتِهِ.                                     |
| يًّا خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأَجزتُ له روايَتَهُ عنِّي؛ إِجاز                  |
| (١)، عن صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الله                 | بحقِّ روايتي له                                    |
| رَحِمَه _، بإسناده المذكورِ في «مَنح             | ابْنِ حَمَدٍ العُصَيمِيِّ ـ غَفَرَ اللهُ لَهُ و    |
| ١، والحمدُ لله ربِّ العالمينَ.                   | المَكرُ مَات لاجازة طلَّاب المُهمَّات              |

|    |          | صَحِيْحُ ذَالِكَ |              |
|----|----------|------------------|--------------|
| -  |          |                  | وَكَتِبُهُ – |
| ١٤ | <u> </u> | ،مِنَ شَهْرِ     | يومَ/ليلةَ   |
|    |          | بَمَدِينَةِ      | في           |

<sup>(</sup>۱) يُشير الشَّيخ المُسْمِع إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب عن شيخه: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَه له؛ بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيهُ لي)، ويتكرَّر هذا في حقِّ كلِّ مسمِع في طبقةٍ تاليةٍ، فليُتنبَّه لهذا.

طبقاتُ السَّماعِ

#### طَبَقَةٌ أُخْرَىٰ

| «كَشَفَ الشُّبُهاتِ»،            |                                                   | عَلَيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | سَمِعَ              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>,</b>                         |                                                   | ، صَاحِبْنَا                                |                     |
| بَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ. | ، بِالمِيعادِ المُثَرَ                            | فِي                                         | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ |
| مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | ،؛ إِجازةً خاصَّةً من                             | تُ له روايَتَهُ عنِّي                       | وأجزد               |
| طلَّابِ المُهِمَّاتِ»، بحقِّ     |                                                   | ذكورِ في «مَنح                              | بالإسناد الم        |
|                                  | (۱)، عن                                           |                                             | روايتي له           |
|                                  |                                                   |                                             |                     |
|                                  |                                                   |                                             |                     |
|                                  |                                                   |                                             |                     |
|                                  |                                                   |                                             |                     |
|                                  |                                                   |                                             |                     |
|                                  | صِحِيْحُ ذَالِكَ                                  | s (1)                                       |                     |
|                                  | _ ، مِنْ شَهْر سَــــــــــــــــــــــــــــــــ | وَكَتَبَكُ<br>يومَ/ليلةَ                    |                     |
|                                  | ِبَ <i>و</i> بِمَدِينَةِ<br>——— بِمَدِينَةِ       | .د ۱ ،                                      |                     |

(۱) يُشار فيه إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَهُ له، وذلك بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيَهُ لي). \* تنبيهُ: جُعِل البياض في بقية مواضعه الآتية لتصلح هذه الورقة محلَّد لإثبات سماع طبقاتٍ عِدَّةٍ، تُثبتُ عبارتها وَفق المتقدِّم قبلها.

طبقاتُ السَّماعِ

#### شهرةُ إسنادِ مالكِ هذه النُّسخةِ من كتاب كشف الشُّبُهاتِ إلى المعتني

|           | _ |
|-----------|---|
| ·<br>     |   |
|           |   |
| ·<br>-    |   |
|           |   |
| 슘         |   |
|           |   |
| 슘         |   |
|           |   |
| 슘         |   |
|           |   |
| 슘         |   |
|           |   |
| 슘         |   |
|           |   |
| 슘         |   |
|           |   |
| 슘         |   |
|           |   |
| 슘         |   |
|           |   |
| * * * * * |   |

#### الكتاب السَّادس

# العقيدة الواسطية

تصَيِنيفُ

أحمدَ بنِ عبدِ الحليم بنِ عبدِ السَّلامِ ابْنِ تيميَّةَ تعمدُ واسعةً واسعةً

| منتخب الفوائد | 777 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### بسيت النبي التجالي التحديد

الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، شَرِيكَ لَهُ؛ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزيدًا.

ٱعْتِقَادُ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ المَنْصُورَةِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: الإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وَالإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَثَتَرِهِ وَشَرِّهِ.



| منتخب الفوائد | $\prod$ | ٦ | ٧٤ | _( |
|---------------|---------|---|----|----|
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    |    |
|               |         |   |    | _  |

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللهِ: الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ عَيْقٍ، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْظِيلٍ؛ بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ عَيْلِ : ﴿لَيْسَ كَمِثُلِهِ وَمِنْ غَيْرِ تَحْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ؛ بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الله عَيْلَ : ﴿لَيْسَ كَمِثُلِهِ وَمِنْ غَيْرِ تَحْمِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ؛ بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الله عَيْلَ : ﴿لَيْسَ كَمِثُلِهِ عَنْ مَنْ عَيْرِ تَحْمِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ؛ بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الله عَيْلَ :



| منتخب الفوائد | 177 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَلَا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَا يُكَيِّفُونَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ وَآيَاتِهِ، وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ؛ لِأَنَّهُ يَ لَا سَمِيَّ لَهُ، وَلَا كُفُو لَهُ، وَلَا خُفُو لَهُ، وَلَا خُفُو لَهُ، وَلَا نِدً لَهُ، وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ يَ لَهُ اللهُ عَالَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَلَا يَقَاسُ بِخَلْقِهِ يَ لَهُ اللهُ عَلْمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَلَا يَقَاسُ بِخَلْقِهِ يَ لَهُ اللهُ عَلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ؛ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَلِهَاذَا قَالَ رَبِي اللهِ اللهِ الْعِنَةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* لَا يَعْلَمُونَ، وَلِهَاذَا قَالَ رَبِي اللهِ الْعَلَمِينَ \* وَالْحَمَٰدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* وَالْحَمَٰدُ اللهِ وَصَفَهُ بِهِ المُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ، وَسَلَّمَ عَلَى المُرْسَلِينَ ؛ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالعَيْبِ.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّىٰ بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ.

فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَتْ بِهِ المُرْسَلُونَ؛ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.



| منتخب الفوائد | $\prod$ | 71 | <b>/</b> / |
|---------------|---------|----|------------|
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |
|               |         |    |            |

وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ؛ حَيْثُ يَقُولُ: 
وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَلْقَيُّمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَا مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ السَّمَوَتِ وَمَا خَلْفَهُم وَلَا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِّنَ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ الْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُم وَلَا يُحْمِفُونَ فِشَيْءٍ مِّنَ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِينُهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَفَلُهُما وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ \* كُرْسِينُهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِي الْعَلِيمُ \* السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَلَا يُتُولُهُ مَا وَهُو الْعَلِي الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ

وَلِهَاٰذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَاٰذِهِ الآيَةَ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ يُصْبِحَ.

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفُرقان: ٥٨].

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣].

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ [التَّحْريم: ٢].

| منتخب الفوائد | ٦٨٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

﴿ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ [التَّصْريم: ٣].

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا ﴾ [سَبَإ: ٢].

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا عَبَّةٍ فِى ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ [الأنعَام: ٥٩].

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ [فَاطِر: ١١]

وَقَـوْلُـهُ: ﴿لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ [الطّلاق: ١٢].

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ ﴾ [الذَّاريَات: ٥٥]. وَقَــوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهِ هُوَ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَامِ عَلَى الللْعُلِمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْعَلَى عَلَى الللْعَلَى عَلَى الللْعَلَى عَلَى الللْعَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا يَعِظُكُم بِلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ٥٥]. وَقَـــوْلُـــهُ: ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].

| منتخب الفوائد | ۲۸۲ |
|---------------|-----|
|               | · — |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَكُن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ مِثْرَحٌ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُفِيلُهُ عَكُمُ لَا يُضَعَكُ فِي السَّكَآءَ ﴾ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي السَّكَآءَ ﴾ [الأنعَام: ١٢٥].

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَلِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّنيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ [المَائدة: ١].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَحْسِنُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ [البَقَرَة: ١٩٥].

﴿ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ [الحُجرَات: ٩].

﴿ فَمَا ٱسۡتَقَامُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ [التَّوبَة: ٧].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ۞ ﴿ البَقَرَة: ٢٢٢].

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۚ [المَائدة: ٥٤].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَ صَفًّا كَأُنَّهُ مِ بُنْيَانُ مُرْصُوصٌ ﴿ الصَّف: ٤].

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ۞ [آل عِمرَان: ٣١].

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۗ [المَائدة: ١١٩].

وَقَوْلُهُ: ﴿ بِنِسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ [الفَاتِحَة: ١].

| منتخب الفوائد | ٦٨٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧].

﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ [الأحزَاب: ٤٣].

وَقَالَ: ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾ [الأنعام: ٥٤].

﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ [يُونس: ١٠٧].

﴿ فَأَلَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ [يُوسُف: ٦٤].

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النِّساء: ٩٣].

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمُ التَّبَعُواْ مَا آَسَخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُواْ رَضَوَنَهُ وَأَخْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴿ ﴾ [محَمَّد: ٢٨].

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ ﴾ [الزّخرُف: ٥٥].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِكَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ ﴾ [التّوبَة: ٤٦].

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ [الصَّف: ٣].

وَقَــوْلُــهُ: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَأَلْمَلَيْ حَافِر وَأُلْمَلَيْ حَافَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ۚ ﴾ [البَقَرَة: ٢١٠].

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَآ أَن تَأْتِيهُ مُ الْمَلَكِ كَذُهُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ عَلَيْكَ أَوْ يَأْتِي رَبِّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ عَلَيْتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا ﴾ [الأنعَام: ١٥٨].

| منتخب الفوائد | ٦٨٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

﴿ كَلَّا ﴿ وَكُلِّ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًا ذَكًا ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفَّا ﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا ﴾ وَالفَجر: ٢١-٢٢].

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ فَنُزِّلَ ٱلْمُكَتِمِكَةُ تَنزِيلًا ﴿ ﴾ [الفُرقان: ٢٥].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ [الرَّحماٰن: ٢٧].

وَقَوْلُهُ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا ۗ إِنَّا القَصَص: ٨٨].

وَقَوْلُهُ: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [صَ: ٧٥].

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً ۚ غُلَّتَ ٱيَدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفُ يَشَآءً ﴾ [المائدة: ٦٤].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ ۚ ۗ [الطُّور: ٤٨].

﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوكِ وَدُسُرِ ۞ تَجَرِى بِأَعَيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ۞ كُفِرَ ۞ [القَمَر: ١٣-١٤].

﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصَّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ۞ [طه: ٣٩].

وَقَوْلُهُ: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ﴾ [المجادلة: ١].

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ۞ [طله: ٤٦].

| منتخب الفوائد | ٦٨٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَقَــوْلُــهُ: ﴿أَمْ يَعۡسَبُونَ أَنَّا لَا نَسۡمَعُ سِرَّهُمۡ وَنَجُونَهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمۡ يَكُنُبُونَ ﴾ ﴾ [الزّخرُف: ٨٠].

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۞ ﴿ [العَلَق: ١٤].

وَقَـــوْلُـــهُ: ﴿ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّنْجِدِينَ ۞ ﴿ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّنْجِدِينَ ۞ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٨-٢١٩].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقُلِ الْعَمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التَّوبَة: ١٠٥]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُو سَدِيدُ اللَّهَ اللَّهِ ﴾ [الرَّعد: ١٣].

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ ﴾ [آل عِمرَان: ٥٤].

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿ ﴾ [الطّارق: ١٥-١٦].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكَرُا وَمَكَرُانَا مَكَرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴿ النَّمَلِ: ٥٠].

وَقَـوْلُـهُ: ﴿إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ﴿﴾ [النِسَاء: ١٤٩].

وَقَــوْلُــهُ: ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواً أَلَا تَجُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [النُّور: ٢٢].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ ۦ ﴿ [المنافِقون: ٨].

| منتخب الفوائد | ٦٩٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴿ اَصَ: ٨٧].

وَقَوْلُهُ: ﴿ نَبَرُكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴿ الرَّحماٰن: ٧٨].

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ ۚ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ مَسِمِيًّا ۞ ﴿ آمَرِيَم: ٦٥].

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِللَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢]. ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ [النقرة: ١٦٥]. [النقرة: ١٦٥].

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ. شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمُ يَكُن لَّهُ وَلِينٌ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْمِيلًا ۞ الإسرَاء: ١١١].

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التغابُن: ١].

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ ﴿ تَبَارَكَ ٱللَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهُ مَلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَوْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَوْ يَنْخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلِكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدْيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ١-٢].

وَقَوْلُهُ: ﴿ مَا اَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خُلُقَ وَلَعُلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خُلُقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَلَا يَصِفُونَ \* عَلَا يَشِرِكُونَ \* اللهؤمنون: ٩١-٩٢] عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا يَشْرِكُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى عَمَّا لَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞

|   | منتخب الفوائد | 797 | ¬<br>_ |
|---|---------------|-----|--------|
|   |               |     |        |
|   |               |     |        |
|   |               |     | _      |
|   |               |     | _      |
| _ |               |     |        |
|   |               |     |        |
|   |               |     | _      |
| _ |               |     | _      |
|   |               |     |        |
|   |               |     |        |
|   |               |     |        |
|   |               |     |        |
|   |               |     |        |
|   |               |     |        |
|   |               |     |        |
|   |               |     |        |
|   |               |     |        |
|   |               |     |        |
| _ |               |     | _      |
| _ |               |     | _      |
|   |               |     |        |

[النّحل: ٧٤].

وَقَــوْلُــهُ: ﴿قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْنَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ مَا لَطَانَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ الأعرَاف: ٣٣].

وَقَوْلُهُ: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ [طه: ٥].

﴿ ثُمَّ ٱللَّهَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ [الأعرَاف: ٥٤، يونس: ٣، الفرقان: ٥٩، السجدة: ٤، الحديد: ٤].

وَقَوْلُهُ: ﴿ يَاعِيسَنَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ [آل عِمرَان: ٥٥].

﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النِّسناء: ١٥٨].

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدِاحُ يَرْفَعُهُ ﴿ وَالْعَمَلُ ٱلصَّدِاحُ يَرْفَعُهُ ﴿ الطَّرِ: ١٠].

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ يَنهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُّهُ وَكَلِابًا ﴾ [غافر: ٣٦-٣٧].

وَقَــوْلُــهُ: ﴿ اَلْمَنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَمُورُ ﴿ أَمَ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ ﴿ المُلك: ١٦-١٧].

وَقَوْلُهُ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ

| منتخب الفوائد | 798 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ [الحديد: ٤].

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُولًا ثُمُ اللَّهُ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُولًا ثُمُ اللَّهُ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهُ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا تَحْذَرُنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التَّوبَة: ١٠].

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكَ ﴿ ﴾ [طه: ٤٦].

وَقَــوْلُــهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴿ ﴾ [النّحل: ١٢٨].

﴿ وَٱصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ۞ ﴿ وَٱصْبِرُوٓا ۗ إِلَّانِفَالَ: ٤٦].

وَقَوْلُهُ: ﴿ كُمْ مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّلِينَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٤٩].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ﴿ [النِّسَاء: ٨٧].

﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النَّسَاء: ١٢٢].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ﴾ [المَائدة: ١١٦].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ۞ ﴿ [النِّسَاء: ١٦٤].

وَقَوْلُهُ: ﴿مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٣].

|   | منتخب الفوائد | 797 |
|---|---------------|-----|
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
| _ |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
| _ |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |
|   |               |     |

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾ [الأعرَاف: ١٤٣].

﴿ وَنَكَ يُنَّهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ۞ ﴿ آمَرِيَم: ٥٦].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱمْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴿ الشُّعَرَاء: ١٠].

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ وَنَادَىٰهُمَا رَبَّهُمَاۤ أَلَوۡ أَنْهَكُمَا عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَاۤ إِنَّ ٱلشَّيۡطِنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ ۞ [الأعرَاف: ٢٢].

وَقَوْلُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَعَالَى : ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ﴾ ﴿ [القَصَص: ٦٢].

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴿ الْقَصَص: ٦٥]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴿ التَّوبَة: ٦].

﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ [البَقرَة: ٧٥].

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَن تَتَبِعُونَا ﴾ [الفَتْح: ١٥].

وَقَـــوْلُـــهُ: ﴿وَٱتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِۦ﴾ [الكهف: ٢٧].

| منتخب الفوائد | ٦٩٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَقَـوْلُـهُ: ﴿إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ أَكَثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [النَّمل: ٧٦].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهَاذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعَام: ٩٦].

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنَ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحَشر: ٢١].

﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ إِلَّهُ أَنتَ مُفْتَرْ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَزَلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِالْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ بِالْحُوْلِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُولِلللْمُ اللللْمُولِلَّةُ اللِلْمُولِلْمُ الللللْ

وَقَوْلُهُ: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴾ [القِيَامَة: ٢٢-٢٣].

﴿عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ۞ [المطقفين: ٢٣].

وَقَوْلُهُ: ﴿ لِلَّاذِينَ أَحُسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يُونس: ٢٦].

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ ﴾ [ق: ٣٥].

وَهَاٰذَا البَابُ فِي كِتَابِ اللهِ كَثِيرٌ، مَنْ تَدَبَّرَ القُرْآنَ طَالِبَ الهُدَىٰ مِنْ تَدَبَّرَ القُرْآنَ طَالِبَ الهُدَىٰ مِنْهُ تَبَيَّنَ لَهُ طَرِيقُ الحَقِّ.

| منتخب الفوائد | \(\begin{align*} \text{V···} \\ \end{align*} |
|---------------|----------------------------------------------|
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |
|               |                                              |

ثُمَّ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تُفَسِّرُ القُرْآنَ، وَتُبَيِّنُهُ، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ،

وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ المَعْرِفَةِ بِالقَبُولِ؛ وَجَبَ الإِيمَانُ بِهَا كَذَلِكَ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّهْ فَيُقُولُ: مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟، الآخِرُ؛ فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ؟، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ؟، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ؟، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِرَ لَهُ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلِهِ ﷺ: «للهُ أَشَـدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ؛ مِنْ أَحَـدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ...». الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلِهِ ﷺ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ يَدْخُلَانِ الجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلِهِ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ، وَقُرْبِ غِيَرِهِ، يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ يَضْحَكُ: يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ إِلَيْكُمْ يَضْحَكُ: يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ». حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَوْلِهِ عَلَيْهَ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَىٰ فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مِنْ مَزِيدٍ؟!، حَتَّىٰ يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَيْهَا قَدَمَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَيْهَا قَدَمَهُ \_ فَيْنْزُوِيَ بَعضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطٍ قَطٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

| منتخب الفوائد | ( |
|---------------|---|
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |
|               |   |

وَقَوْلِهِ: «يَقُولُ اللهُ ﴿ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا آدَمُ؛ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادِي بِصَوْتٍ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلِهِ: «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلَا تُرْجُمَانٌ».

وَقَوْلِهِ - فِي رُقْيَةِ المَرِيضِ -: «رَبَّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ ٱسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ؛ ٱجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ، ٱغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَىٰ هَلَذَا الوَجِع فَيَبْرَأْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَوْلِهِ: «أَلَا تَأْمَنُونِي!، وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقَوْلِهِ: «وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ، وَاللهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

وَقَوْلِهِ لِلْجَارِيَةِ: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

| منتخب الفوائد | \(\frac{\tau}{\tau}\) |
|---------------|-----------------------|
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |

وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «أَفْضَلُ الإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ». حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَوْلِهِ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَلْكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلِهِ عَلَيْ اللّهُمْ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَىٰ، مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ وَالنَّوَىٰ، مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ وَالنَّوَىٰ، مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ مَلْكِيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ وَأَنْتَ اللّهَوْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَوْلِهِ لَمَّا رَفَعَ أَصْحَابُهُ أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ ٱرْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُعْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا ؛ فَٱفْعَلُوا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

| منتخب الفوائد | (٧٠٦) |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

العقيدة الواسطيَّة العقيدة المواسطيَّة

إِلَىٰ أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً عَنْ رَبِّهِ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ؛ فَإِنَّ الفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ؛ فَإِنَّ الفِرْقَةَ النَّاجِيةَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِنَا اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ؛ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا بِذَلِكَ؛ كَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ؛ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، بَلْ هُمُ الوسَطُ فِي فِرَقِ تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَحْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ، بَلْ هُمُ الوسَطُ فِي فِرَقِ الأُمّةِ، كَمَا أَنَّ الأُمَّةَ هِيَ الوَسَطُ فِي الأُمْم.



| منتخب الفوائد | V·A |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللهِ ﷺ: بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الجَهْمِيَّةِ، وَبَيْنَ أَهْلِ التَّمْثِيلِ المُشَبِّهَةِ.

وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابٍ أَفْعَالِ اللهِ تَعَالَىٰ: بَيْنَ القَدَرِيَّةِ وَالجَبْرِيَّةِ.

وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللهِ: بَيْنَ المُرْجِئَةِ وَبَيْنَ الوَعِيدِيَّةِ مِنَ القَدَرِيَّةِ وَعَيْرِهِمْ.

وَفِي بَابِ الإِيمَانِ وَالدِّينِ: بَيْنَ الحَرُورِيَّةِ وَالمُعْتَزِلَةِ، وَبَيْنَ المُرْجِئَةِ وَالمُعْتَزِلَةِ، وَبَيْنَ المُرْجِئَةِ وَالجَهْمِيَّةِ.

وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ : بَيْنَ الرَّوَافِضِ وَبَيْنَ الخَوَارِجِ.



| منتخب الفوائد | \(\begin{align*} \text{V1.} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |

وَلَيْسَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ ﴾ [الحديد: ٤] أَنَّهُ مُحْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ؛ فَإِنَّ هَلْذَا لَا تُوجِبُهُ اللَّغَةُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَخِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللهُ عَلَيْهِ الخَلْقَ؛ بَلِ القَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ مِنْ أَصْغَرِ مَحْلُوقَاتِهِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعَ المُسَافِرِ مِنْ أَصْغَرِ مَحْلُوقَاتِهِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُو مَعَ المُسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ، وَهُو سُبْحَانَهُ فَوْقَ العَرْشِ، رَقِيبٌ عَلَىٰ خَلْقِهِ، مُهَيْمِنُ عَلَيْهِمْ، إلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ.

وَكُلُّ هَلْهَ الكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ \_ مِنْ أَنَّهُ فَوْقَ العَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا \_ حَقُّ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِ، لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَحْرِيفٍ، وَلَلْكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الكَاذِبَةِ.

وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ: الإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ خَلْقِهِ؛ كَمَا

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

قَـــالَ ﷺ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّ قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَا

وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ، لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ عُلُوِّهِ وَمَعِيَّتِهِ، لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ عُلُوِّهِ وَفَوْقِيَّتِهِ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ، وَهُوَ عَلِيٍّ فِي ذُنُوِّهِ، قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ.



| منتخب الفوائد | \(\varphi\) |
|---------------|-------------|
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |
|               |             |

وَمِنَ الإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ: الإِيمَانُ بِأَنَّ القُرْآنَ كَلَامُ اللهِ ﷺ، مَنَزَّلُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ، وَأَنَّ اللهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً، وَأَنَّ هَلْاَ القُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَىٰ نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ هُوَ كَلَامُ اللهِ حَقِيقَةً، لَا كَلَامَ غَيْرهِ.

وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ القَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَامِ اللهِ، أَوْ عَبَارَةٌ عَنْهُ، بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي المَصَاحِفِ؛ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلَامَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الكَلامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً، فَإِنَّ الكَلامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَىٰ مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا، لَا إِلَىٰ مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا.



| منتخب الفوائد | (٧١٦) |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

وَقَدْ دَخَلَ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ: الإِيمَانُ بِأَنَّ المُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عِيَانًا بِأَبْصَارِهِمْ؛ كَمَا يَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ لَا الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، وَكَمَا يَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ لَا يُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ.

يَرُوْنَهُ سُبْحَانَهُ وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَرُوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الجَنَّةِ؛ كَمَا يَشَاءُ اللهُ ﷺ.



| منتخب الفوائد | VIA |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَمِنَ الإِيمَانِ بِاليَوْمِ الآخِرِ: الإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ وَمِنَ الإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ المَوْتِ، فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ القَبْرِ، وَبِعَذَابِ القَبْرِ وَنَعِيمِهِ.

فَأَمَّا الفِتْنَةُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَنْ رَبُّكَ؟، وَمَا دِينُكَ؟، وَمَنْ نَبِيُّكَ؟؛ فَيُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ، فَيَقُولُ المُؤْمِنُ: اللهُ رَبِّي، وَالإِسْلَامُ دِينِي، وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي.

وَأُمَّا المُرْتَابُ؛ فَيَقُولُ: «آهْ آهْ لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْعًا فَقُلْتُهُ»، فَيُضْرَبُ بِمِرْزَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ؛ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ.

ثُمَّ بَعْدَ هَاذِهِ الفِتْنَةِ إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ، إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ الكُبْرَىٰ، فَتُعَادُ الأَرْوَاحُ إِلَى الأَجْسَادِ.

وَتَقُومُ القِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ، وَعَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا المُسْلِمُونَ؛ فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، وَيُلْجِمُهُمُ العَرَقُ.

وَتُنْصَبُ المَوَازِينُ، فَتُوزَنُ فِيهَا أَعْمَالُ العِبَادِ، ﴿فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِينُهُ وَلَيْكَ ٱلَّذِينَ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتَ مَوَزِينُهُ وَالْمَوْمَون : ١٠٣-١٠٣].

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ، وَهِيَ صَحَائِفُ الأَعْمَالِ، فَآخِذُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَكُلَّ إِنْسَنِ أَلْزَمَنَهُ طَتَبِرَهُ, فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ. يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ كِتَبًا يَلْقَنهُ مَنشُورًا \* ٱقْرَأُ كِنبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا \* الإسرَاء: ١٣-١٤].

وَيُحَاسِبُ اللهُ الْحَلَائِقَ، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ المُؤْمِنِ، فَيُقَرِّرُهُ لِعَبْدِهِ المُؤْمِنِ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ؛ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَأَمَّا الكُفَّارُ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّنَاتُهُ ؟ فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتِ لَهُمْ، وَلَاكِنْ تُعَدَّدُ أَعْمَالُهُمْ وَتُحْصَىٰ ؟ فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا، وَيقرَّرُونَ بِهَا، وَيُجْزَوْنَ بِهَا.

وَفِي عَرْصَةِ القِيَامَةِ الحَوْضُ المَوْرُودُ لِمُحَمَّدٍ عَيَاهُ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَىٰ مِنَ العَسَلِ، طُولُهُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً؛ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا.

وَالصِّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَىٰ مَتْنِ جَهَنَّمَ، وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرِكَابِ الإِبلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو كَالفَرَسِ الْجَوَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرِكَابِ الإِبلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ كَرِكَابِ الْإِبلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُّ كَرِكَابِ الْإِبلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَوْحَفُ زَحْفًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو

| منتخب الفوائد | _][ | <b>VY</b> | ۲ |
|---------------|-----|-----------|---|
|               |     |           | _ |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |
|               |     |           |   |

يُخْطَفُ فَيُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ؛ فَإِنَّ الجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَالِيبُ تَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَخَلَ الجَنَّةَ.

فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ، وُقِفُوا عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ، فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا؛ أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ.

وَأُوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الجَنَّةِ: مُحَمَّدٌ عِيَّالَةٍ، وَأُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةِ مِنَ الأُمَم: أُمَّتُهُ عِيلِيَةٍ.

وَلَهُ فِي القِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ:

أَمَّا الشَّفَاعَةُ الأُولَىٰ: فَيَشْفَعُ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الأَنْبِيَاءُ: آدَمُ، وَنُوحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَىٰ، وَعِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ السَّلَامُ = الشَّفَاعَةَ حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ: فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ. وَهَا تَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ.

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ: فَيَشْفَعُ فِيمَنِ ٱسْتَحَقَّ النَّارَ، وَهَلْذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ، فَيَشْفَعُ فِيمَنِ ٱسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا.

وَيُخْرِجُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ، بَلْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، وَيَبْقَىٰ فِي الجَنَّةِ فَضْلُ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَيُنْشِئُ اللهُ لَهَا أَقْوَامًا، فَيُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ.

| منتخب الفوائد | VY£ |
|---------------|-----|
|               | · · |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَأَصْنَافُ مَا تَتَضَمَّنُهُ الدَّارُ الآخِرَةُ مِنَ الحِسَابِ، وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ، وَالخَّورَةُ فِي الكُتُبِ وَالعِقَابِ، وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَتَفَاصِيلِ ذَلِكَ = مَذْكُورَةٌ فِي الكُتُبِ المُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالأَثَارَةِ مِنَ العِلْمِ المَأْثُورِ عَنِ الأَنْبِيَاءِ، وَفِي المُنزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالأَثَارَةِ مِنَ العِلْمِ المَأْثُورِ عَنِ الأَنْبِيَاءِ، وَفِي المُنزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالأَثَارَةِ مِنْ العِلْمِ المَأْثُورِ عَنِ الأَنْبِيَاءِ، وَفِي العَلْمِ المَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكُفِي، فَمَنِ البَّنَاهُ وَجَدَهُ.



| منتخب الفوائد | \(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\fint}{\fint}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\frac{\frac{\frac |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

وَتُؤْمِنُ الفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. وَالْإِيمَانُ بِالقَدَرِ عَلَىٰ دَرَجَتَيْنِ، كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ:

فَالدَّرَجَةُ الأُولَى: الإِيمَانُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ عَلِمَ مَا الحَلْقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ القَدِيمِ، الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَعَلِمَ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ القَدِيمِ، الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِمْ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالمَعَاصِي وَالأَرْزَاقِ وَالآجَالِ، ثُمَّ كَتَبَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الخَلَائِقِ.

فَأُوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ؛ قَالَ لَهُ: ٱكْتُبْ، فَقَالَ: مَا أَكْتُبُ؟، قَالَ: مَا أَكْتُبُ؟، قَالَ: ٱكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ.

فَمَا أَصَابَ الإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَهُ وَلَا يَكُنْ لِيُحْطِئَهُ وَاللَّهُ عَلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَمُ اللَّهِ يَسِيرُ \* وَقَالَ: ﴿مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ \* وَقَالَ: ﴿مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اللّهِ يَسِيرُ \* وَقَالَ: ﴿مَا أَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي اللّهُ وَلَا فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ \* وَقَالَ: ﴿مَا أَنَ نَبُراهُا أَنْ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ \* وَالحَديد: ٢٢].

وَهَلْذَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ ﷺ؛ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، فَقَدْ كَتَبَ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ مَا شَاءَ.

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

فَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الجَنِينِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ؛ بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

فَهَاٰذَا القَدَرُ قَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ غُلَاةُ القَدَرِيَّةِ قَدِيمًا، وَمُنْكِرُهُ اليَوْمَ قَلِيلٌ.

وَأُمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ فَهِي مَشِيئَةُ اللهِ النَّافِذَةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ، وَهُوَ الإِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ؛ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللهِ يَكُنْ، لَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ يَهُلِيُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ اللهِ يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ يَهُلِيُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا سُمُونٍ؛ وَالمَعْدُومَاتِ، فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي قَدِيرٌ؛ مِنَ المَوْجُودَاتِ وَالمَعْدُومَاتِ، فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ إِلَّا اللهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ، لَا خَالِقَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ العِبَادَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رُسُلِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ المُتَّقِينَ وَالمُحْسِنِينَ وَالمُقْسِطِينَ، وَيَرْضَىٰ عَنِ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَلَا يُحِبُّ الكَافِرِينَ، وَلَا يَرْضَىٰ وَلَا يُرضَىٰ عَنِ القَوْمِ الفَاسِقِينَ، وَلَا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الكُفْرَ، وَلَا يُحِبُّ الفَسَادَ.

| منتخب الفوائد | \(\nabla_{\pi^*}\) |
|---------------|--------------------|
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |

وَالعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً، وَاللهُ خَالِقُ أَفْعَالِهِمْ.

وَالعَبْدُ هُوَ المُؤْمِنُ، وَالكَافِرُ، وَالبَرُّ، وَالفَاجِرُ، وَالمُصَلِّي، وَالضَّائِمُ.

وَلِلْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ، وَلَهُمْ إِرَادَةٌ، وَاللهُ خَالِقُهُمْ وَكَهُمْ إِرَادَةٌ، وَاللهُ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ فُمْ وَخَالِقُ قُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَاتِهِمْ؛ كَمَا قَالَ: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَآءُونَ إِلَا أَن يَشَآءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ \* ﴿ [التّحوير: ٢٨-٢٩].

وَهَاذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ القَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ القَدَرِيَّةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ السَّلَفُ مَجُوسَ هَاذِهِ الأُمَّةِ، وَيَعْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الإِثْبَاتِ، حَتَّىٰ سَلَبُوا العَبْدَ قُدْرَتَهُ وَٱخْتِيَارَهُ، وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللهِ وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا.



| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

وَمِنْ أُصُولِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ: أَنَّ الدِّينَ وَالإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ: قَوْلُ القَلْبِ وَاللِّيمَانِ وَالجَوَارِحِ، وَأَنَّ القَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالجَوَارِحِ، وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالمَعْصِيَةِ.

وَلَا يَسْلُبُونَ الفَاسِقَ المِلِّيَّ ٱسْمَ الإِيمَانِ بِالكُلِّيَةِ، وَلَا يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ؛ كَمَا تَقُولُ المُعْتَزِلَةُ؛ بَلِ الفَاسِقُ يَدْخُلُ فِي ٱسْمِ الإِيمَانِ؛ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوَّمِنَةٍ ﴾ [النِساء: ١٩]، وَقَدْ لَا يَدْخُلُ فِي ٱسْمِ الإِيمَانِ المُطْلَقِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢]، وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ ٱلنَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢]، وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَالَيْ: ﴿ لَا يَشْرَبُ اللَّهُ وَجِلَتُ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ،

| منتخب الفوائد | $\prod$ | \ | /٣ | ٤ |
|---------------|---------|---|----|---|
|               |         | _ | _  | - |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |
|               |         |   |    |   |

وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

وَيَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ، فَلَا يُعْطَى الأسْمَ المُطْلَقَ، وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الأسْمِ.



| منتخب الفوائد | \(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\fint}{\fint}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}{\frac{\f |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ.

فَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ ـ وَهُوَ صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ ـ وَقَاتَلَ عَلَىٰ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ.

وَيُقَدِّمُونَ المُهَاجِرِينَ عَلَى الأَنْصَارِ.

وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ \_ وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ \_: «ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ؛ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».

وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ؛ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

| منتخب الفوائد | VYA |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَيَشْهَدُونَ بِالجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ كَـ«العَشَرَةِ»، وَكَـ«ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ»، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَيُطْهِهُ وَغَيْرِهِ ؟ مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَلْذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ.

وَيُثَلِّثُونَ بِعُثْمَانَ، وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ؛ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثَارُ، وَكَمَا أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ تَقْدِيم عُثْمَانَ فِي البَيْعَةِ.

مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ السُّنَّةِ كَانُوا قَدِ ٱخْتَلَفُوا فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ـ بَعْدَ ٱتِّفَاقِهِمْ عَلَىٰ تَقْدِيم أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ـ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟

فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ وَسَكَتُوا، أَوْ رَبَّعُوا بِعَلِيٍّ، وَقَدَّمَ قَوْمٌ عَلِيًّا، وَقَدَّمَ قَوْمٌ عَلِيًّا، وَقَوْمٌ تَوَقَّفُوا؛ لَلْحِنِ ٱسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَىٰ تَقْدِيمِ عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلِيٍّ.

وَإِنْ كَانَتْ هَاذِهِ الْمَسْأَلَةُ \_ مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ \_ ؛ لَيْسَتْ مِنَ الأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ المُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ. لَكُونَ المَسْأَلَةُ الْخِلَافَةِ. لَكِنَّ الْمَسْأَلَةُ الْخِلَافَةِ.

وَكَذَلِكَ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

| منتخب الفوائد | \(\forall \tau\)                      |
|---------------|---------------------------------------|
|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |
|               |                                       |

وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ هَاؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ؛ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ.

وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيْثُ قَالَ يَوْمَ (غَدِيرِ خُمِّ): «أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي».

وَقَدْ قَالَ أَيْضًا لِلْعَبَّاسِ عَمِّهِ \_ وَقَدْ شَكَا إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ يَجْفُو بَنِي هَاشِم \_ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُجِبُّوكُمْ للهِ وَلِقَرَابَتِي».

وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ ٱصْطَفَىٰ إِسْمَاعِيلَ، وَٱصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَٱصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَٱصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ». هَاشِم، وَٱصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ».

وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ؛ خُصُوصًا خَدِيجَةَ أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلَادِهِ، وَأَوَّلَ مَنْ آَزُوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ؛ خُصُوصًا خَدِيجَةَ أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلَادِهِ، وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَعَاضَدَهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ، وَكَانَ لَهَا مِنْهُ المَنْزِلَةُ العَالِيَةُ.

وَالصِّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطَّعَامِ».

وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ، وَطَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ البَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

| منتخب الفوائد | V£Y |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَاذِهِ الآثَارَ المَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِئِهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ، وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَامَّةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ؛ إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ.

وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ؛ بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ فِي الجُمْلَةِ، وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَعْفِرَةَ مَا صَدَرَ مِنْهُمْ - إِنْ صَدَرَ -، حَتَّىٰ إِنَّهُمْ يُغْفَرُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ. لِأَنَّ لَهُمْ مِنَ الصَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ.

وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ خَيْرُ القُرُونِ، وَأَنَّ المُدَّ مِنْ أَحْدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ.

ثُمَّ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ عَنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبُ؛ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ، أَوْ أَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ، أَوْ غُفِرَ لَهُ؛ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَوِ ٱبتُلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ.

فَإِذَا كَانَ هَلْذَا فِي النُّنُوبِ المُحَقَّقَةِ؛ فَكَيْفَ بِالأُمُورِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ؛ إِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَالخَطَأُ مَغْفُورٌ؟!

| منتخب الفوائد | V££ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

ثُمَّ القَدْرُ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ: قَلِيلٌ نَزْرٌ، مَغْمُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلِ القَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ؛ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالهِجْرَةِ، وَالنَّصْرَةِ، وَالعِلْمِ النَّافِع، وَالعَمَلِ الصَّالِح.

وَمَنْ نَظَرَ فِي سِيرَةِ القَوْمِ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ وَبَصِيرَةٍ، وَمَا مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الفَضَائِلِ؛ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الخَلْقِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ، لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُمْ، وَأَنَّهُمْ هُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَلْذِهِ الأُمَّةِ، التَّعَفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَلْذِهِ الأُمَّةِ، التَّي هِيَ خَيْرُ الأُمَم، وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ.



| منتخب الفوائد | VET |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ: التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ، وَمَا يُجْرِي اللهُ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ العَادَاتِ، فِي أَنْوَاعِ العُلُومِ وَالمُكَاشَفَاتِ، وَأَنْوَاعِ القُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ؛ كَالمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ وَالمُّكَاشَفَاتِ، وَأَنْوَاعِ القُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ؛ كَالمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الأُمَّمِ فِي سُورَةِ الكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَاذِهِ الأُمَّةِ؛ مِنَ الشَّمَمِ فِي سُورَةِ الكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَاذِهِ الأُمَّةِ؛ مِنَ الطَّمَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ قُرُونِ الأُمَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ.



| منتخب الفوائد | VEA |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

ثُمَّ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: ٱتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالجَمَاعَةِ: ٱتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالطَّنَّا وَظَاهِرًا، وَٱتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَٱتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيْثُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَالأَنْصَارِ، وَٱتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيْثُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَالأَنْصَارِ، وَٱتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَيْدِي؛ تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي؛ تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ».

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الكَلَامِ: كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ: هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَيَالَةٍ.

فَيُوْثِرُونَ كَلَامَ اللهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَىٰ هَدْي كُلِّ أَحَدٍ.

وَلِهَاٰذَا سُمُّوا (أَهْلَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ).

وَسُمُّوا (أَهْلَ الجَمَاعَةِ)؛ لِأَنَّ الجَمَاعَة هِيَ الأَجْتِمَاعُ، وَضِدُّهَا الفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ ٱسْمًا لِنَفْسِ القَوْمِ المُجْتَمِعِينَ.

وَالْإِجْمَاعُ هُوَ الْأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ فِي العِلْمِ وَالدِّينِ. وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَاذِهِ الأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ؛ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ؛ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقُ بِالدِّينِ.

| منتخب الفوائد | Vo· |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الْآخْتِلَافُ، وَٱنْتَشَرَتِ الأُمَّةُ.



| منتخب الفوائد | V0Y |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

ثُمَّ هُمْ مَعَ هَاذِهِ الأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ؛ عَلَىٰ مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ.

وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الحَجِّ وَالجِهَادِ، وَالجُمَعِ وَالأَعْيَادِ؛ مَعَ الأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجَمَاعَاتِ.

وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ.

وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ عَيَا اللهُ اللهُ وَمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ عَيَا اللهُ .

وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ؛ كَمَثَلِ الجَسَدِ الوَاحِدِ: إِذَا ٱشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالحُمَّىٰ وَالسَّهَرِ».

وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ البَلَاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ، وَالرِّضَا بِمُرِّ القَضَاءِ.

وَيَدْعُونَ إِلَىٰ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ ﷺ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا».

وَيَنْدُبُونَ إِلَىٰ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ.

| منتخب الفوائد | Vot |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

العقيدة الواسطيَّة

وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَحُسْنِ الجِوَارِ، وَالإِحْسَانِ إِلَى اليَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ، وَالرِّفْقِ بِالمَمْلُوكِ.

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الفَخْرِ وَالخُيلَاءِ، وَالبَغْيِ، وَالأَسْتِطَالَةِ عَلَى الخَلْقِ؛ بِحَقِّ أَوْ بِغَيْرِ حَقِّ.

وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الأَخْلَاقِ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا.

وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَاذَا أَوْ غَيْرِهِ؛ فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا عَيَلِيْ الْكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُ عَيَلِيْ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الْكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُ عَيِلِيْ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ؛ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الجَمَاعَةُ، وَفِي وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ؛ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الجَمَاعَةُ، وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي»؛ صَارَ المُتَمَسِّكُونَ بِالإِسْلَامِ المَحْضِ الخَالِصِ عَنِ وَأَصْحَابِي»؛ صَارَ المُتَمَسِّكُونَ بِالإِسْلَامِ المَحْضِ الخَالِصِ عَنِ وَأَصْحَابِي»؛ صَارَ المُتَمَسِّكُونَ بِالإِسْلَامِ المَحْضِ الخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ هُمْ أَهْلُ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ.

وَفِيهِمُ الصِّدِيقُونَ، وَالشُّهَدَاءُ، وَالصَّالِحُونَ، وَمِنْهُمْ أَعْلَامُ الهُدَىٰ، وَمَصَابِيحُ الدُّجَىٰ، أُولُو المَنَاقِبِ المَأْثُورَةِ، وَالفَضَائِلِ المَذْكُورَةِ، وَفِيهِمُ الأَبْدَالُ، وَمِنْهُمُ الأَئِمَّةُ، الَّذِينَ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَىٰ هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ الَّتِي قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ عَلَىٰ هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ الَّتِي قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ عَلَىٰ هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ الَّتِي قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ عَلَىٰ هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ التَّتِي قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ عَلَىٰ الحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ عَلَى الحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ؛ حَتَىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ».

| منتخب الفوائد | Vol |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

العقيدة الواسطيَّة

فَنَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ، وَأَلَّا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَيَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً، إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.



## طبقاتُ السَّماعِ

#### الطَّبقةُ الأُولَيٰ

| (٢) «العقيدة الواسطيَّة»،                                  | سَمِعَ عَلَيَّ               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>(ξ)</b>                                                 | (۳)، صَاحِبُنَا -            |
| (٥)، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.     | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي      |
| عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأَجزتُ له روايَتَهُ ع       |
| مَنح المَكرُمَات الإجازة طلاَّب المُهِمَّات»،              | بإسنادي المذكورِ في «        |
|                                                            | والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ. |

## صَحِيْحُ ذَالِكَ وَكَتَبَهُ صَاحِبُ بِنْ عَبْدِ اللهِ بْرِجَمَدِ العُصَيْمِيُّ

| ـــــ غُنْهُ ــــــ | - ، مِنْ شَهْرِ    | يومَ/ليلةً |
|---------------------|--------------------|------------|
|                     | بِمَدِينَةِ ــــــ | في         |

<sup>(</sup>١) على المعتنى بالكتاب في الطَّبقة الأُولي، ثمَّ علىٰ أصحابهِ فَمَنْ بعدَهُم في البقيَّة.

<sup>(</sup>٢) يُثبت في هذا البياض القدر المسموع، هل هو جميع الكتاب أم بعضُه إلى قدرٍ مُعيَّنٍ؟

<sup>(</sup>٣) يُثبت في هذا البياض ما يدلُّ على كيفيَّة التَّلقِّي، هل سُمِع الكتاب من لفظ الشَّيخ المُسْمِع أم بقراءة مالك النُّسخة، أم بقراءة غيره، ويُعبَّر عن الأوَّل: (من لفظي)، وعن الثَّاني (بقراءته)، وعن الثَّالث (بقراءة غيره).

<sup>(</sup>٤) يُثبت في هذا البياض اسم السَّامع.

<sup>(</sup>٥) يُثبت في هذا البياض عدد مجالس السَّماع، فيقال: في مجلسٍ واحدٍ، أو مجلسين، أو ثلاثةٍ مجالسَ، وهكذا.

#### الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ

| «العقيدة الواسطيَّة»،                             | سَمِعُ عَلَيَّ                              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>6</b>                                          | ، صَاحِبْنَا                                |
| ، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلّهِ               | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي<br>مِن نُسخَتِهِ.   |
|                                                   |                                             |
| جازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأُجزتُ له روايَتَهُ عنِّي؛ إِ              |
| (١)، عن صَالِحِ بُنِ عَبْدِ الله                  | بحقّ روايتي له                              |
| هُ ورَحِمَه _، بإسناده المذكورِ في «مَنح          | ابْنِ حَمَدٍ العُصَيمِيِّ ـ غَفَرَ اللهُ لَ |
| َت»، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.                 | المَكرُمَات لإجازة طلَّابِ المُهمَّا        |

|    |         | صِحِيْثُ ذَالِكَ |              |
|----|---------|------------------|--------------|
|    |         |                  | وَكَتِبُهُ — |
| ۱٤ | — سَنةَ | _ ،مِنَ شَهَرِ   | يومَ/ليلةَ   |
|    |         | بِمَدِينَةِ ——   | في           |

<sup>(</sup>۱) يُشير الشَّيخ المُسْمِع إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب عن شيخه: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَه له؛ بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيهُ لي)، ويتكرَّر هلذا في حقِّ كلِّ مسمِعٍ في طبقةٍ تاليةٍ، فليُتنبَّه لهذا.

#### طَبَقَةٌ أُخْرَىٰ

| «العقيدة الواسطيّة»،                                            | سَمِعَ عَلَيَّ          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>.</b>                                                        | . صَاحِبُنَا            |
| . بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.             | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي |
| نَهُ عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأُجزتُ له روايَنَ      |
| «مَنح المَكرُمَات لإجازة طلَّاب المُهِمَّات»، بحقِّ             | بالإسناد المذكورِ في    |
| (۱)، عن                                                         | روايتي له               |
|                                                                 |                         |
|                                                                 |                         |
|                                                                 |                         |
|                                                                 |                         |
|                                                                 |                         |
| صَحِیْحُ ذَالِكَ                                                |                         |
| َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |                         |
| : ، مِنْ شُهْرِ سَنَةُ ١٤<br>، بِمَدِينَةِ                      | يومَ/ليلةَ<br>في        |

<sup>(</sup>۱) يُشار فيه إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَهُ له، وذلك بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيَهُ لي). \* تنبيهُ: جُعِل البياض في بقية مواضعه الآتية لتصلح هذه الورقة محلَّد لإثبات سماع طبقاتٍ عِدَّةٍ، تُثبتُ عبارتها وَفق المتقدِّم قبلها.

#### شهرةُ إسنادِ مالكِ هذه النُّسخةِ من كتاب العقيدة الواسطيَّة إلى المعتني

| 숨                                           |  |
|---------------------------------------------|--|
|                                             |  |
| 住                                           |  |
|                                             |  |
| 슘                                           |  |
|                                             |  |
| 슘                                           |  |
|                                             |  |
| 슘                                           |  |
|                                             |  |
| 슘                                           |  |
|                                             |  |
| 슘                                           |  |
|                                             |  |
| 슘                                           |  |
|                                             |  |
| 습                                           |  |
|                                             |  |
| 슡                                           |  |
|                                             |  |
| $\diamond$ $\diamond$ $\diamond$ $\diamond$ |  |

## الكتاب السَّابع

## القراعدُ الأربعُ

تَصَنِيْفُ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ سليمانَ التَّمِيميِّ ت ١٢٠٦ رحمه الله رحمةً واسعةً

| منتخب الفوائد | V1£ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## سِيْرِالْرِّالِكُوْلِ حَمْرٍا الْمُوْلِ الْمُوْلِيُّ مِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَبِهِ نَسْتَعِينُ

أَسْأَلُ اللهَ الكَرِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا وَالآخِرَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أَيْنَمَا كُنْتَ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أَعْظِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ٱبْتُلِيَ صَبَرَ، وَإِذَا أَذْنَبَ ٱسْتَغْفَرَ، فَإِنَّ هَلُولاً وَالثَّلاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ.



| منتخب الفوائد | V11 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

آعْلَمْ - أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ - أَنَّ الحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحُدَهُ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ؛ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذّاريَات: ٥٦].



فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ؛ فَأَعْلَمْ أَنَّ العِبَادَةَ لَا تُسَمَّىٰ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ؛ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّىٰ صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ، فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي العِبَادَةِ فَسَدَتْ؛ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ، فَالصَّدَثِ السَّرْكُ فِي العِبَادَةِ فَسَدَتْ؛ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ.

فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ العِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ العِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ العَمَلَ، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الخَالِدِينَ فِي النَّارِ = عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ: مَعْرِفَةُ ذَلِكَ؛ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَاذِهِ الشَّبَكَةِ، وَهِي عَلَيْكَ: مَعْرِفَةُ ذَلِكَ؛ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَاذِهِ الشَّبَكَةِ، وَهِي الشِّرْكُ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَىٰ فِيهِ: ﴿إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَالَىٰ فِيهِ: ﴿إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَوَاعِدَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النِّسَاء: ٤٨]، وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ.



| منتخب الفوائد | <b>VV</b> | • |
|---------------|-----------|---|
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |
|               |           |   |

#### القَاعِدَةُ الأُولَىٰ

أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الكُفَّارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ مُقِرُّونَ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ هُوَ الخَالِقُ المُدَبِّرُ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإِسْلَام.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمَّعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا نَنَقُونَ ﴾ [يُونس: ٣١].



| منتخب الفوائد | (VVY |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

#### القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ

أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِمْ إِلَّا لِطَلَبِ القُرْبَةِ وَالشَّفَاعَةِ.

فَدَلِيلُ القُرْبَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوَلِيكَ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِلَّا اللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَفَارُ ﴾ [الزُّمَر: ٣].

وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَاءِ شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ ﴿ ايُونس: ١٨].

وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ: شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ.

فَالشَّفَاعَةُ المَنْفِيَّةُ: مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٤].

| منتخب الفوائد | $\int [$ | ٧ | ٧٤ |
|---------------|----------|---|----|
|               |          |   | _  |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |
|               |          |   |    |

وَالشَّفَاعَةُ المُثْبَتَةُ هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللهِ، وَالشَّافِعُ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَةِ، وَالمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الإِذْنِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٥].



| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

#### القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ

وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْيَلُ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرُ لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَالشَّمُسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسَجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَالسَّجُدُوا لِللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللّهُ الللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللْ

وَدَلِيلُ المَلَائِكَةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَيْكَةَ وَاللَّائِيكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرُبَابًا ﴾ [آل عِمرَان: ٨٠].

وَدَلِيلُ الأَنْبِيَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى اَبُنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِيَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي قُلْتَ لَكُ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدٌ عَلِمْتَهُ أَن تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللللَّاللَّا اللللللللَّا اللللللللَّا اللللللَّا اللللّ

| منتخب الفوائد | $\int$ | ٧٧٨ | _ر<br>,<br>( |
|---------------|--------|-----|--------------|
|               |        | _   |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     | _            |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |
|               |        |     |              |

وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أُولَٰكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَىٰ رَجِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۖ [الإسرَاء: ٥٧].

وَدَلِيلُ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفْرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَاقِدٍ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ [النَّجْم: ١٩-٢٠]، وَحَدِيثُ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ فَيْ اللَّيْثِيِّ فَالَىٰ حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ اللَّيْثِيِّ فَيْ فَالَ: ﴿ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَيْ إِلَىٰ حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا (ذَاتُ أَنْوَاطٍ)، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ؛ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ٱجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ... الحَدِيثَ.



| منتخب الفوائد | ][ | <b>V A</b> • |
|---------------|----|--------------|
|               | -  |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |
|               |    |              |

#### القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ

أَنَّ مُشْرِكِي زَمَانِنَا أَغْلَظُ شِرْكًا مِنَ الأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّ الأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، وَمُشْرِكُو زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمًا فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَةِ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِذَا رَكِبُولُ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَلَمَّا نَجَّدَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمَّ يُشْرِكُونَ ﴿ [العَنكبوت: ٦٥].



| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

## طبقاتُ السَّماعِ

#### الطَّبقةُ الأُولَيٰ

| <sup>(۲)</sup> «القواعد الأربع» ،                          | سَمِعَ عَلَيَّ               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>(ξ)</b>                                                 | (۳)، صَاحِبُنَا              |
| (٥)، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.     | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي      |
| منِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأُجزتُ له روايَتَهُ ع       |
| مَنح المَكرُمَات لإجازة طلاَّب المُهِمَّات»،               | بإسنادي المذكورِ في «هَ      |
|                                                            | والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ. |

#### صَحِيْجُ ذَالِكَ وَكَتَبَهُ صَاحُ بُن عَبْدِاللهِ بْرِجَمَدِ العُصَيْمِيُّ

| ۱٤ | — سَنَةَ — | _ ، مِنْ شَهَرِ | يومَ/ليلةَ |
|----|------------|-----------------|------------|
| _  |            | بمَدِينَةِ      | في         |

<sup>(</sup>١) على المعتنى بالكتاب في الطَّبقة الأُولي، ثمَّ علىٰ أصحابهِ فَمَنْ بعدَهُم في البقيَّة.

<sup>(</sup>٢) يُثبت في هذا البياض القدر المسموع، هل هو جميع الكتاب أم بعضُه إلى قدرٍ مُعيَّنٍ؟

<sup>(</sup>٣) يُثبت في هذا البياض ما يدلُّ على كيفيَّة التَّلقِّي، هل سُمِع الكتاب من لفظ الشَّيخ المُسْمِع أم بقراءة مالك النُّسخة، أم بقراءة غيره، ويُعبَّر عن الأوَّل: (من لفظي)، وعن الثَّاني (بقراءته)، وعن الثَّالث (بقراءة غيره).

<sup>(</sup>٤) يُثبت في هذا البياض اسم السَّامع.

<sup>(</sup>٥) يُثبت في هذا البياض عدد مجالس السَّماع، فيقال: في مجلسٍ واحدٍ، أو مجلسين، أو ثلاثةِ مجالسَ، وهكذا.

#### الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ

| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | سمِع عليَّ                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>.</b>                                          | ، صَاحِبُنَا                                |
| ، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلّهِ               | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي                     |
|                                                   | مِن نُسخَتِهِ.                              |
| جازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأَجزتُ له روايَتَهُ عنِّي؛ إِ              |
| (١)، عن صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الله                  | بحقِّ روايتي له                             |
| لهُ ورَحِمَه ـ، بإسناده المذكورِ في «مَنح         | ابْنِ حَمَدٍ العُصَيمِيِّ ـ غَفَرَ اللهُ لَ |
| ات»، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.                 | المَكرُمَات لإجازة طلاَّب المُهمَّا         |

|    |          | صِحِيْثُ ذَالِكَ |            |
|----|----------|------------------|------------|
| -  |          |                  | وَكَتِكُ — |
| ١٤ | <u> </u> | _ ، مِنْ شَهْرِ  | يومَ/ليلةَ |
|    |          | سِمَدِينَةِ ——   | في         |

<sup>(</sup>۱) يُشير الشَّيخ المُسْمِع إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب عن شيخه: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَه له؛ بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيهُ لي)، ويتكرَّر هذا في حقِّ كلِّ مسمِع في طبقةٍ تاليةٍ، فليُتنبَّه لهذا.

#### طَبَقَةٌ أُخْرَىٰ

| «القواعد الأربع»،                                          | سَمِعَ عَلَيَّ            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>6</b>                                                   | . صَاحِبُنَا ، صَاحِبُنَا |
| ، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.        | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي   |
| عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأَجزتُ له روايَتَهُ      |
| ننح المَكرُمَات لإجازة طلَّابَ المُهِمَّات»، بحَّقِّ       | بالإسناد المذكورِ في «مَ  |
| (۱)، عن                                                    | روايتي له                 |
|                                                            |                           |
|                                                            |                           |
|                                                            |                           |
|                                                            |                           |
|                                                            |                           |
| صِحِيْحُ ذَالِكَ                                           |                           |
|                                                            | وَكَتَبَا                 |
| ، مِنْ شُهْرِ سَنَةَ١٤                                     | يومَ/ليلةً                |
| ———— بمَدِينَةِ                                            | في _                      |

<sup>(</sup>۱) يُشار فيه إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً بعضَه وإجازةً باقيهُ له، وذلك بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيهُ لي). \* تنبيهُ: جُعِل البياض في بقية مواضعه الآتية لتصلح هاذه الورقة محلَّد لإثبات سماع طبقاتٍ عِدَّةٍ، تُثبتُ عبارتها وَفق المتقدِّم قبلها.

#### شهرةُ إسنادِ مالكِ هذه النَّسفةِ من كتاب القواعد الأربع إلى المعتني

|         | _ |
|---------|---|
| 슘       |   |
|         |   |
| 住       |   |
|         |   |
| 함       |   |
|         |   |
| 住       |   |
|         |   |
| 住       |   |
|         |   |
| 슘       |   |
|         |   |
| 슘       |   |
|         |   |
| 슘       |   |
|         |   |
| 住       |   |
|         |   |
| 슘       |   |
|         |   |
| * * * * |   |

### الكتاب الثَّامن

# الأربعين

في مَبَاني الإسلام وقواعدِ الأحكامِ المشهورةُ بالأربعينَ النَّوويَّةِ

> تَصَنِيْفُ العلَّامة يحيى بنِ شَرَفِ بنِ مُرِّيٍّ النَّوَوِيِّ ت ٦٧٦ رحمه الله رحمةً واسعةً

| منتخب الفوائد | [ VAA ] |
|---------------|---------|
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |

### بسيت النبي الجيالي المناه

الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، قَيُّومِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِينَ، مُدَبِّرِ الخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ، بَاعِثِ الرُّسُلِ - صَلَوَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - إِلَى الخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ، بَاعِثِ الرُّسُلِ - صَلَوَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - إِلَى المُكَلَّفِينَ؛ لِهِدَايَتِهِمْ وَبَيَانِ شَرَائِعِ الدِّينِ، بِالدَّلَائِلِ القَطْعِيَّةِ المُكَلَّفِينَ؛ لِهِدَايَتِهِمْ وَبَيَانِ شَرَائِعِ الدِّينِ، بِالدَّلَائِلِ القَطْعِيَّةِ وَوَاضِحَاتِ البَرَاهِينِ، أَحْمَدُهُ عَلَىٰ جَمِيعِ نِعَمِهِ، وَأَسْأَلُهُ المَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ.

وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ، الكَرِيمُ الغَفَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ الكَرِيمُ الغَفَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ أَفْضَلُ المَخْلُوقِينَ، المُكْرَمُ بِالقُرْآنِ العَزِيزِ المُعْجِزَةِ المُسْتَورَةِ عَلَىٰ أَفْضَلُ المَخْصُوصُ تَعَاقُبِ السِّنِينَ، وَبِالسُّنَنِ المُسْتَنِيرَةِ لِلْمُسْتَرْشِدِينَ، المَخْصُوصُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ وَسَمَاحَةِ الدِّينِ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ سَائِرِ النَّالِينَ، وَالمُرْسَلِينَ، وَآلِ كُلِّ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ.

#### أُمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَٱبْنِ عُمَرَ، وَٱبْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عِيْلِهِ أَجْمَعِينَ = مِنْ طُرُقٍ مَالِكِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عِيْلِهِ أَجْمَعِينَ = مِنْ طُرُقٍ

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

كَثِيرَاتٍ بِرِوَايَاتٍ مُتَنَوِّعَاتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَىٰ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَلِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ اللهُ قَالَ: هَا الْفُقَهَاءِ وَالعُلَمَاءِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «بَعَثَهُ اللهُ فَقِيهًا عَالِمًا».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ: «وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا».

وَفِي رِوَايَةِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ: «قِيلَ لَهُ: ٱدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتَ».

وَفِي رِوَايَةِ ٱبْنِ عُمَرَ: «كُتِبَ فِي زُمْرَةِ العُلَمَاءِ، وَحُشِرَ فِي زُمْرَةِ الشُّهَدَاءِ».

وَٱتَّفَقَ الحُفَّاظُ عَلَىٰ أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ؛ وَإِنْ كَثُرَتْ طُرُقُهُ.

وَقَدْ صَنَّفَ العُلَمَاءُ فَيْ فِي هَلْدَا البَابِ مَا لَا يُحْصَىٰ مِنَ المُصَنَّفَاتِ، فَأَوَّلُ مَنْ عَلِمْتُهُ صَنَّفَ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ العَالِمُ الرَّبَّانِيُّ، ثُمَّ الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ العَالِمُ الرَّبَّانِيُّ، ثُمَّ الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسَوِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَصْبَهَانِيُّ، وَالدَّارَقُ طُنِيُّ، وَالحَاكِمُ، وَأَبُو نَعَيْم، وَأَبُو نَعَيْم، وَأَبُو نَعَيْم، وَأَبُو عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُوسَعْدِ المَالِينِيُّ، وَأَبُو عُثْمَانَ وَأَبُو عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُوسَعْدِ المَالِينِيُّ، وَأَبُو عُثْمَانَ

| منتخب الفوائد | VAY |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

الصَّابُونِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ البَيْهَقِيُّ، وَخَلَائِقُ لَكِيْ وَخَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ وَالمُتَأَخِّرِينَ.

وَقَدِ ٱسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالَىٰ فِي جَمْعِ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا ٱقْتِدَاءً بِهَاؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ الأَعْلَامِ وَحُفَّاظِ الإِسْلَامِ.

وَقَدِ ٱتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَىٰ جَوَازِ العَمَلِ بِالحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَمَعَ هَلْاَ فَلَيْسَ ٱعْتِمَادِي عَلَىٰ هَلْاَ الحَدِيثِ؛ بَلْ فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَمَعَ هَلْاَ فَلَيْسَ ٱعْتِمَادِي عَلَىٰ هَلْاَ الحَدِيثِ؛ بَلْ عَلَىٰ قَوْلِهِ عَلَىٰ فَلَا الشَّاهِدُ مِنْكُمُ عَلَىٰ قَوْلِهِ عَلَيْ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ: «لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ اللهُ عَلَىٰ قَوْلِهِ عَلَيْ : «نَضَّرَ اللهُ ٱمْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا».

ثُمَّ مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ جَمَعَ الأَرْبَعِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَبَعْضُهُمْ فِي الفُّرُوعِ، وَبَعْضُهُمْ فِي الجِهَادِ، وَبَعْضُهُمْ فِي النُّهْدِ، وَبَعْضُهُمْ فِي النُّهُدِ، وَبَعْضُهُمْ فِي الخُطُبِ، وَكُلُّهَا مَقَاصِدُ صَالِحَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَاصِدِيهَا.

وَقَدْ رَأَيْتُ جَمْعَ أَرْبَعِينَ أَهَمَّ مِنْ هَاذَا كُلِّهِ، وَهِيَ أَرْبَعُونَ حَدِيثٍ مِنْهَا قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ حَدِيثٍ مِنْهَا قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ، قَدْ وَصَفَهُ العُلَمَاءُ بِأَنَّ مَدَارَ الإِسْلَامِ عَلَيْهِ، أَوْ هُوَ نِصْفُ الإِسْلَامِ، أَوْ ثُلُثُهُ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

ثُمَّ أَلْتَزِمُ فِي هَلْدِهِ «الأَرْبَعِينَ» أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً، وَمُعْظَمُهَا فِي

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

صَحِيحَيِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِم، وَأَذْكُرُهَا مَحْذُوفَةَ الأَسَانِيدِ؛ لِيَسْهُلَ حِفْظُهَا، وَيَعُمَّ الأَنْتِفَاعُ بِهَا \_ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ \_، ثُمَّ أُتْبِعُهَا بِبَابٍ فِي ضَبْطِ خَفِيِّ أَلْفَاظِهَا.

وَيَنْبَغِي لِكُلِّ رَاغِبٍ فِي الآخِرَةِ أَنْ يَعْرِفَ هَلْذِهِ الأَحَادِيثَ؛ لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ المُهِمَّاتِ، وَٱحْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَىٰ جَمِيعِ الطَّاعَاتِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ، وَعَلَى اللهِ الكَرِيمِ ٱعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَٱسْتِنَادِي، وَلَهُ الحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ، وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالغِصْمَةُ.



| منتخب الفوائد | V97 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الحَدِيثُ الأَوَّلُ

\* عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهُ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مَا نَوَىٰ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ ٱمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ؟ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ ٱمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

رَوَاهُ إِمَامَا المُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَهَ البُخَارِيُّ الجُعْفِيُّ، وَأَبُو الحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِم القُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ؛ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الكُّتُبِ المُصَنَّفَةِ.



| منتخب الفوائد | VAA |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الحَدِيثُ الثَّانِي

\* عَنْ عُمَرَ ضَيْهُ أَيْضًا؛ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنِيْ ذَاتَ يَوْم؛ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ؛ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ؛ حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْهٍ؛ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ؛ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ؟؛ فَقَالَ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ؛ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ؟؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «الإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَلّا إِلَهُ إِلّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُعْمِ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ اللهُ اللهُ، يَسْأَلُهُ اللهُ، يَسْأَلُهُ مَلِيلًا اللهُ، يَسْأَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَسْفِلُاهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ومَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

| منتخب الفوائد | (A·•) |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟، قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ».

قَالَ: فأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا؟، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَـةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ».

قَالَ: ثُمَّ ٱنْطَلَقَ؛ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ؛ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟»، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.



| منتخب الفوائد | ۸۰۲ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
| _             |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الحَدِيثُ الثَّالِثُ

\* عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهِيًا؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا رَسُولَ اللهُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ».



| منتخب الفوائد | ٨٠٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# الحَدِيثُ الرَّابِعُ

\* عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْقَالَ : حَدَّكُمْ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ - وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ - : ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُحُونُ مَلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِكَوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ؛ بِكَتْبِ رِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، وَعَمَلِهِ ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ؛ فَوَالَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ؛ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ الْكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَةِ وَمِيْنَهُا إِلَّا ذِرَاعٌ ؛ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ وَمَى المَالِكَةُ الْمُعْمَلُ الْمَلْكُونُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْفَيْ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤَلِ الْمُلْوِلُ الْمَالِ الْمُؤْمِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمَالِ الْمُؤْمِلُ الْمَالِ الْمُؤَلِ الْمُؤْمِلُ الْمَلْكُونُ اللْمُلْلُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُنْهُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُحْدُلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ ال



| منتخب الفوائد | ٨٠٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### الحَدِيثُ الخَامِسُ

\* عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ رَقِيْهَا؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَائِشَة مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ».

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»، وَقَدْ عَلَقَهَا البُخَارِيُّ.



| منتخب الفوائد | ۸۰۸ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ

\* عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَإِنَّا الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ ٱتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ أَمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ ٱتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ السَّبُرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الصَرَامِ؛ كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمًى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا حَمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَإِنَّ وَهِي



| منتخب الفوائد | ۸۱۰ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# الحَدِيثُ السَّابِعُ

\* عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ صَلَّىٰهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَلِكِتَابِهِ، قَالَ: «اللهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِكِتَابِهِ،

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.



| منتخب الفوائد | ( 111 |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

### الحَدِيثُ الثَّامِنُ

\* عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْ قَالَ: «أُمِرْتُ أَقَاتِلَ اللهُ ؟ وأَنَّ مُحَمَّدًا أَنْ أُقَاتِلَ اللهُ ؟ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ؛ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ ».



| منتخب الفوائد | ٨١٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الحَدِيثُ التَّاسِعُ

\* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَحْرِ الدَّوْسِيِّ رَضَيْهُ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمْرْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمْرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَٱخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ».



| منتخب الفوائد | ۸۱٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### الحَدِيثُ العَاشِرُ

\* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيْطَةٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ تَعَالَىٰ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ؛ فَقَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ المُرْسَلِينَ؛ فَقَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ صَلُواً مِن طَيِّبَتِ مَا السَّوَمَ وَقَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزُقُنَكُمْ ﴾ [البَقَرَة: ١٧٢].

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالحَرَام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ!».

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.



| منتخب الفوائد | ۸۱۸ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الحَدِيثُ الحَادِيَ عَشَرَ

\* عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ: رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ».



| منتخب الفوائد | ٨٢٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# الحَدِيثُ الثَّانِيَ عَشَرَ

\* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ».

حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هَاكَذَا.



| منتخب الفوائد | ۸۲۲ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ

\* عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ - خَادِمِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ -، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَجِدُكُمْ ؛ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». لِنَفْسِهِ».



| منتخب الفوائد | AYE |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# الحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ

\* عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ لَا يَحِلُّ دَمُ ٱمْرِئٍ مُسْلِمٍ ؛ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بَالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ».



| منتخب الفوائد | ۸۲٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الحَدِيثُ الخَامِسَ عَشَرَ

\* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ كَانَ يُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ».

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.



| منتخب الفوائد | ۸۲۸ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ

\* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَوْصِنِي ؛ قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». قَرَدَد مِرَارًا ؛ قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.



| منتخب الفوائد | ٨٣٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# الحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ

\* عَنْ أَبِي يَعْلَىٰ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ضَيَّيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الفِّبْحَةَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ؛ فَلْيُرِحْ الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ؛ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ».



| منتخب الفوائد | $\int [$ | ۷, | ٣٢ ) |
|---------------|----------|----|------|
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |
|               |          |    |      |

### الحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ

\* عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَهُو اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ؛ قَالَ: «ٱتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ».



| منتخب الفوائد | ٨٣٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ

\* عَنْ أَبِي العَبَّاسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَنْ أَبِي العَبَّاسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهَ كَلِمَاتٍ: ٱحْفَظِ اللهَ النّبِيِّ عَلَيْهُ عَلْمُكَ كَلِمَاتٍ: ٱحْفَظِ اللهَ وَإِذَا يَحْفَظُكُ ، ٱحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَٱسْأَلِ اللهَ ، وَإِذَا اللهَ عَنْ يَنْفَعُوكَ اللهَ عَنْ يَنْفَعُوكَ اللهَ عَنْ يَنْفَعُوكَ اللهَ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَإِنِ ٱجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَإِنِ ٱجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَإِنِ ٱجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الطَّعُونَ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الطَّعُونَ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الطَّقُلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: «ٱحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، وَٱعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَٱعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَٱعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرْجِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا».



| منتخب الفوائد | $\int [$ | ٨ | ٣٦ | <u> </u> |
|---------------|----------|---|----|----------|
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    | _        |
|               |          |   |    | _        |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |
|               |          |   |    |          |

### الحَدِيثُ العِشْرُونَ

\* عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الأَنْصَارِيِّ البَدْرِيِّ وَ الْأَنْصَارِيِّ البَدْرِيِّ وَ اللَّ اللَّهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ اللَّولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ».

رَوَاهُ البُخَارِيُّ.



| منتخب الفوائد | floor | ۸۲ | <b>"</b> ^ |
|---------------|-------|----|------------|
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |
|               |       |    |            |

## الحَدِيثُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ

\* عَنْ أَبِي عَمْرِو - وَقِيلَ: أَبِي عَمْرِةَ - سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ضَلَّىٰ اللهِ عَنْ أَبِي عَمْرِة - سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ضَلَّىٰ اللهِ عَنْ الْإِسْلَامِ قَوْلًا كَبْدِ اللهِ ضَلَّىٰ اللهِ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ؟ ، قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ ؛ ثُمَّ ٱسْتَقِمْ». لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ؟ ، قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ ؛ ثُمَّ ٱسْتَقِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.



| منتخب الفوائد | ٨٤٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ

\* عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ اللَّهُ اللَ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَمَعْنَىٰ «حَرَّمْتُ الحَرَامَ»: ٱجْتَنَبْتُهُ، وَمَعْنَىٰ «أَحْلَلْتُ الحَلَالَ»: فَعَلْتُهُ مُعْتَقِدًا حِلَّهُ.



| منتخب الفوائد | \( \lambda \text{\text{Y}} \) |
|---------------|-------------------------------|
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
| _             |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |
|               |                               |

## الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ

\* عَنْ أَبِي مَالِكِ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الأَشْعَرِيِّ رَضِّيْهِ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلَأُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَآنِ لَ أَوْ: تَمْلَأُ لَ مَا بَيْنَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَآنِ لَ أَوْ: تَمْلَأُ لَ مَا بَيْنَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَآنِ لَ أَوْ: تَمْلَأُ لَ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ فَاللَّ مِنْاءً، وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو؛ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا».



| منتخب الفوائد | Λέξ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

\* عَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ ضَيَّيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَىٰ عَنْ رَبِّهِ ﷺ، فِيمَا رَوَىٰ عَنْ رَبِّهِ ﷺ، فَالَ: «يَا عِبَادِي؛ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا.

يَا عِبَادِي؛ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَٱسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ.

يَا عِبَادِي؛ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَٱسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ.

يَا عِبَادِي؛ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ؛ فَٱسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ.

يَا عِبَادِي؛ إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا؛ فَٱسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ.

يَا عِبَادِي؛ إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي.

يَا عِبَادِي؛ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ؛ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا.

| منتخب الفوائد | ٨٤٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

يَا عِبَادِي؛ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ؛ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا.

يَا عِبَادِي؛ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي؛ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ.

يَا عِبَادِي؛ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ».



| منتخب الفوائد | \[\Lambda\{\Lambda}\] |
|---------------|-----------------------|
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |
|               |                       |

#### الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ

\* عَنْ أَبِي ذَرِّ ضَلَّيْهُ أَيْضًا؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، كَمَا نُصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؛ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَصْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضِعِ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَوٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضِعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجُرٌ؟!، قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ؛ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا فِي حَرَامٍ؛ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟!؛ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ؛ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».



| منتخب الفوائد | ٨٥٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ

\* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيْهِ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ؛ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ؛ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَآبَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَتُمِيطُ الأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ».

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.



| منتخب الفوائد | ٨٥٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ

\* عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَفِيْهُ ؛ عَنِ النَّبِيِّ عَيْفِهُ ؛ قَالَ: «البِرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ كُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ضَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ مَا «جِعْتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ »، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ٱسْتَفْتِ قَلْبَكَ، البِرُّ مَا الطَّمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الضَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ».

حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ رُوِّينَاهُ فِي «مُسْنَدَيِ الإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلٍ وَالدَّارِمِيِّ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.



| <br> |
|------|
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

### الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ

\* عَنْ أَبِي نَجِيحِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً ضَيْظَهُ وَ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْفٍ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، وَشُولُ اللهِ عَيْفٍ مَوْعِظَةً مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا؟ ، فَقَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ؛ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ؛ فَإِنَّ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ؛ فَإِنَّ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا ؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ ».

رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».



| منتخب الفوائد | ٨٥٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ

\* عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ النَّارِ، قَالَ: «لَقَدْ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ الله وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ البَيْتَ».

ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الخَيْرِ؟: الصَّوْمُ جُنَّةُ، وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الخَيْرِ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ».

ثُمَّ تَلا: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ ، حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [السَّجدة: ١٦].

ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟: الجِهَادُ».

ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟» قُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ؛ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، وَقَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَانَا»، قُلْتُ:

| منتخب الفوائد | ( ^0^ |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

يَا نَبِيَّ اللهِ؛ وَإِنَّا لَمُ وَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟؛ فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ -؛ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».



| منتخب الفوائد | ۸٦٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ

\* عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رَضَّيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَهُ اللهَ عَنْ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسُكتَ عَنْ وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ وَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا».

حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.



| منتخب الفوائد | ۸٦٢ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

\* عَنْ أَبِي العَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ضَيْطِيهُ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ عَمَلِ إِذَا أَنَا عَمِلٌ إِذَا أَنَا عَمِلُ إِذَا أَنَا عَمِلُ أَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ عَمَلِ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؛ فَقَالَ: «ٱزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ النَّاسُ؛ فَقَالَ: «ٱزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ النَّاسُ».

حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ.



| منتخب الفوائد | ٨٦٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

\* عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ رَفِيْ الْنَهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ رَفِيْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

حَدِيثُ حَسَنُ؛ رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكُ فِي «المُوطَّإِ» مُرْسَلًا؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.



| منتخب الفوائد | ۸٦٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ

\* عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَالِمُ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَا عَلَا عَالِمُ عَنْ عَلَا عَلَا عَامِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَامِ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هَاكَذَا، وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ».



| منتخب الفوائد | ٨٦٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

# الحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

\* عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَيْهُ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ».

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.



| منتخب الفوائد | ٨٧٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ

\* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰهُ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الْحُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، المُسْلِمُ أَخُو بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ؛ لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَلَا يَكْذِبُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ ؛ التَّقْوَىٰ المُسْلِمِ ؛ لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَحْذُلُهُ ، وَلَا يَكْذِبُهُ ، وَلَا يَحْشِرُ أَلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ، بِحَسْبِ آمْرِئٍ مِنَ الشَّرِ اللهُ عَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ، بِحَسْبِ آمْرِئٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعِرْضُهُ ».

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.



| منتخب الفوائد | AVY |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

\* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالَّذِي اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللَّانْيَا وَ اللَّوْمَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ ؛ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللَّانْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ العَبْدِ ؛ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ الْعَبْدِ ؛ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ؛ سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَّةِ ، وَمَا ٱجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِ اللهِ : يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ؛ إِلّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ بيئوتِ اللهِ : يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ؛ إِلّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ اللهُ فِيمَنْ بيئوتِ اللهِ : يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ؛ إِلّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ اللهُ فِيمَنْ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيتُهُمُ اللهُ فِيمَنْ عَمُلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ». وَمَنْ بَطَا بَهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ».

رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَاٰذَا اللَّفْظِ.



| منتخب الفوائد | AVE |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

\* عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ رَسُولِ اللهِ عَنَّ ، فِيمَا يَرُويهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّة ، فِيمَا يَرُويهِ عَنْ رَبُهِ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ \_ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ؛ كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ ، إِلَىٰ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ، هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ ، إِلَىٰ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ، إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ؛ كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً وَاحِدَةً ». كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا ؛ كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ».

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» بِهَاذِهِ الحُرُوفِ.

فَٱنْظُرْ يَا أَخِي \_ وَفَّقَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ \_ إِلَىٰ عَظِيمِ لُطْفِ اللهِ تَعَالَىٰ وَتَأَمَّلْ هَاذِهِ الأَلْفَاظَ.

وَقَوْلُهُ: «عِنْدَهُ» إِشَارَةُ إِلَى الآعْتِنَاءِ بِهَا، وَقَوْلُهُ: «كَامِلَةً» لِلتَّأْكِيدِ وَشِدَّةِ الآعْتِنَاءِ بِهَا.

وَقَالَ فِي السَّيِّةِ الَّتِي هَمَّ بِهَا ثُمَّ تَرَكَهَا: «كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً»؛ فَأَكَّدَهَا بِ «كَامِلَةً»، وَإِنْ عَمِلَهَا؛ كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً؛ فَأَكَّدَ تَقْلِيلَهَا بِ «كَامِلَةً»، وَلَمْ يُؤَكِّدُهَا بِ «كَامِلَةً»، فَلِلَّهِ الحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، سُبْحَانَهُ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقِ.

| منتخب الفوائد | ۸۷٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

\* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ اللهِ عَالَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهٔ اللهِ عَلَیْ اللهٔ تَعَالَیٰ قَالَ: مَنْ عَادَیٰ لِی وَلِیًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَیَّ عَبْدِی یَتَقَرَّبُ عَبْدِی یِتَقَرَّبُ عَبْدِی یَتَقَرَّبُ عَبْدِی یَتَقَرَّبُ عَبْدِی یَتَقَرَّبُ عَبْدِی یَتَقَرَّبُ عَبْدِی یَتَقَرَّبُ عَبْدِی یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّیٰ أُحِبَّهُ ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ، وَیَدَهُ الَّتِی یَسْمَعُ بِهَ، وَیَدَهُ الَّتِی یَسْمَعُ بِهِ، وَیَدَهُ الَّتِی یَسْمَعُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِی یَسْمَعُ بِهِ، وَیَدَهُ الَّتِی یَسْمَعُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِی یَسْمَعُ بِهِ، وَیَدَهُ الَّتِی یَسْمَعُ اللهِ یَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

رَوَاهُ البُخَارِيُّ.



| منتخب الفوائد | [ AVA ] |
|---------------|---------|
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |
|               |         |

## الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ

\* عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا ٱسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». حَدِيثٌ حَسَنُ؛ رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَهْ وَالبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا.



| منتخب الفوائد | \( \lambda \lambda \cdot \) |
|---------------|-----------------------------|
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |
|               |                             |

### الحَدِيثُ الأَرْبَعُونَ

\* عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ؛ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِمَنْكِبِي ، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ».

وَكَانَ ٱبْنُ عُمَرَ رَبِي المَّسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ وَعِلْاً أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

رَوَاهُ البُخَارِيُّ.



| منتخب الفوائد | ۸۸۲ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
| _             |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ الحَادِي وَالأَرْبَعُونَ

\* عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ ؛ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ».

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ رُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ «الحُجَّةِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.



| منتخب الفوائد | AA£ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ الثَّانِي وَالأَرْبَعُونَ

\* عَنْ أَنَسَ ضَعِيْهُ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَّ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: يَا ٱبْنَ آدَمَ؛ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْكَ، وَلَا أُبَالِي.

يَا ٱبْنَ آدَمَ؛ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ ٱسْتَغْفَرْتَنِي؛ غَفَرْتُ لَكِي .

يَا ٱبْنَ آدَمَ؛ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا؛ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».

رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».



| منتخب الفوائد | ۸۸٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## خَاتِمَةُ الكِتَاب

فَهَلَا آخِرُ مَا قَصَدْتُهُ مِنْ بَيَانِ الأَحَادِيثِ الَّتِي جَمَعَتْ قَوَاعِدَ الإِسْلَامِ، وَتَضَمَّنَتْ مَا لَا يُحْصَىٰ مِنْ أَنْوَاعِ العُلُومِ؛ فِي الأُصُولِ وَالفُرُوعِ وَالآدَابِ، وَسَائِرِ وُجُوهِ الأَحْكَامِ.

وَهَا أَنَا أَذْكُرُ بَابًا مُخْتَصَرًا جِدًّا فِي ضَبْطِ خَفِيِّ أَلْفَاظِهَا مُرَتَّبَةً؛ لِئَلَّا يُغْلَطَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَلِيَسْتَغْنِيَ بِهَا حَافِظُهَا عَنْ مُرَاجَعَةِ غَيْرِهِ فِي ضَبْطِهَا.

ثُمَّ أَشْرَعُ فِي شَرْحِهَا - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ - فِي كِتَابٍ مُسْتَقِلً، وَأَرْجُو مِنْ فَضْلِ اللهِ تَعَالَىٰ أَنْ يُوفِّقَنِي فِيهِ لِبَيَانِ مُهِمَّاتٍ مِنَ اللَّطَائِفِ، وَجُمَلٍ مِنَ الفَوَائِدِ وَالمَعَارِفِ، لَا يَسْتَغْنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَعْرِفَةِ مِثْلِهَا، وَيَظْهَرُ لِمُطَالِعِهَا جَزَالَةُ هَاذِهِ الأَحَادِيثِ وَعِظَمُ فَضْلِهَا، مَعْرِفَةِ مِثْلِهَا، وَيَظْهَرُ لِمُطَالِعِهَا جَزَالَةُ هَاذِهِ الأَحَادِيثِ وَعِظَمُ فَضْلِهَا، وَمَا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَائِسِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، وَالمُهِمَّاتِ الَّتِي وَمَا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَائِسِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا، وَالمُهِمَّاتِ الَّتِي وَصَفْتُهَا، وَيَعْلَمُ بِهَا الحِكْمَةَ فِي ٱخْتِيَارِ هَاذِهِ الأَحَادِيثِ الأَرْبَعِينَ، وَأَنَّهَا حَقِيقَةٌ بِذَلِكَ عِنْدَ النَّاظِرِينَ.

| منتخب الفوائد |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

وَإِنَّمَا أَفْرَدْتُهَا عَنْ هَلْذَا الجُزْءِ؛ لِيَسْهُلَ حِفْظُ الجُزْءِ بِٱنْفِرَادِهِ، ثُمَّ مَنْ أَرَادَ ضَمَّ الشَّرْحِ إِلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ، وَللهِ عَلَيْهِ المِنَّةُ بِذَلِكَ، إِذْ يَقِفُ عَلَىٰ اللهُ فِي حَقِّهِ: ﴿ وَمَا عَلَىٰ اللهُ فِي حَقِّهِ: ﴿ وَمَا عَلَىٰ نَفَائِسِ اللَّطَائِفِ المُسْتَنْبَطَةِ مِنْ كَلَامٍ مَنْ قَالَ اللهُ فِي حَقِّهِ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ \* إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى ﴾ [النَّهُ عَن ٱلْمُوكَ \* إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى ﴾ [النَّهُ عَن ٱلْمُوكَ \* إِنَّ هُو إِلَّا وَحَى ﴾ [النَّهُ عَن ٱلْمُوكَ \* إِنَّ هُو إِلَّا وَحَى ﴾ [النَّهُ عَن ٱلمُوكَ \* إِنَّ هُو إِلَّا وَحَى ﴾ [النَّهُ عَن ٱلمُوكَ \* وَللهِ الحَمْدُ أُوَّلًا وَاللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال



| منتخب الفوائد | ۸۹۰ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
| _             |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### بَابُ

## الإِشَارَاتِ إِلَىٰ ضَبْطِ الأَلْفَاظِ المُشْكِلَاتِ

هَاٰذَا البَابُ وَإِنْ تَرْجَمْتُهُ بِالمُشْكِلَاتِ؛ فَقَدْ أُنَبِّهُ فِيهِ عَلَىٰ أَلْفَاظٍ مِنَ الوَاضِحَاتِ.

\* فِي النُّطْبَةِ «نَضَّرَ اللهُ ٱمْرَءًا»؛ رُوِيَ بِتَشْدِيدِ الضَّادِ وَتَخْفِيفِهَا، وَالتَّشْدِيدُ أَكْثَرُ، وَمَعْنَاهُ: حَسَّنَهُ وَجَمَّلَهُ.

### الحَدِيثُ الأُوَّلُ

﴿ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ الْهُوالِيٰهُ ﴾ ؛ هُوَ أُوَّلُ مَنْ سُمِّيَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

\* قَوْلُهُ عَيَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»؛ المُرَادُ لَا تُحْسَبُ الأَعْمَالُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

\* قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ»؛ مَعْنَاهُ: مَقْبُولَةٌ.

### الحَدِيثُ الثَّانِي

\* «لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ»؛ هُوَ بِضَمِّ اليَاءِ مِنْ «يُرَىٰ».

\* قَوْلُهُ: «تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»؛ مَعْنَاهُ: تَعْتَقِدُ أَنَّ اللهَ قَدَّرَ الخَيْرَ وَالشَّرَّ قَبْلَ خَلْقِ الخَلْقِ، وَأَنَّ جَمِيعَ الكَائِنَاتِ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ وَقَدَرِهِ، وَهُوَ مُريدٌ لَهَا.

| منتخب الفوائد | ۸۹۲ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

\* قَوْلُهُ: «فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا؟»؛ هُوَ بِفَتْحِ الهَمْزَةِ؛ أَيْ
 عَلَامَتِهَا، وَيُقَالُ: أَمَارُ بِلَا هَاءٍ؛ لُغْتَانِ؛ لَلْكِنَّ الرِّوَايَةَ بِالهَاءِ.

\* قَوْلُهُ: "تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا"؛ أَيْ سَيِّدَتَهَا، وَمَعْنَاهُ: أَنْ تَكْثُرَ السَّرَادِيُّ حَتَّىٰ تَلِدَ الأَمَةُ السُّرِّيَّةُ بِنْتًا لِسَيِّدِهَا، وَبِنْتُ السَّيِّدِ فِي مَعْنَى السَّيِّدِ، وَقِيلَ: يَكْثُرُ بَيْعُ السَّرَادِيِّ، حَتَّىٰ تَشْتَرِيَ الْمَرْأَةُ أُمَّهَا السَّيِّدِ، وَقِيلَ: يَكْثُرُ بَيْعُ السَّرَادِيِّ، حَتَّىٰ تَشْتَرِيَ الْمَرْأَةُ أُمَّهَا وَتَيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي وَتَسْتَعْبِدَهَا جَاهِلَةً بِأَنَّهَا أُمُّهَا، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي «شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ» بِذَلَائِلِهِ وَجَمِيعِ طُرُقِهِ.

\* قَوْلُهُ: «العَالَةَ»؛ أَيِ الفُقَرَاءَ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ أَسَافِلَ النَّاسِ يَصِيرُونَ أَهْلَ ثَرْوَةٍ ظَاهِرَةٍ.

\* قَوْلُهُ: «لَبِثْتُ مَلِيًّا»؛ هُوَ بِتَشْدِيدِ اليَاءِ؛ أَيْ زَمَانًا كَثِيرًا، وَكَانَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، هَاكَذَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا.

#### الحَدِيثُ الخَامِسُ

\* قَوْلُهُ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلْذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ»؛ أَيْ مَرْدُودٌ؛ كَالْخَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوقِ.

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ

\* قَوْلُهُ: «فَقَدِ ٱسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»؛ أَيْ صَانَ دِينَهُ، وَحَمَىٰ عِرْضِهُ مِنْ وُقُوعِ النَّاسِ فِيهِ.

| منتخب الفوائد | ٨٩٤ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
| _             |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

\* قَوْلُهُ: «يُوشِكُ»؛ هُوَ بِضَمِّ اليَاءِ وَكَسْرِ الشِّينِ؛ أَيْ يُسْرِعُ وَيَقْرُبُ.

\* قَوْلُهُ: «حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ»؛ مَعْنَاهُ: الَّذِي حَمَاهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَمَنَعَ دُخُولَهُ؛ هُوَ الأَشْيَاءُ الَّتِي حَرَّمَهَا.

#### الحَدِيثُ السَّابِعُ

\* قَوْلُهُ: «عَنْ أَبِي رُقَيَّةً»؛ هُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ القَافِ وَتَشْدِيدِ النَّاءِ.

\* قَوْلُهُ: «الدَّارِيِّ»: مَنْسُوبٌ إِلَىٰ جَدِّ لَهُ ٱسْمُهُ الدَّارُ، وَقِيلَ: إِلَىٰ مَوْضِع يُقَالُ لَهُ: دَارِينَ، وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا: الدَّيْرِيُّ نِسْبَةً إِلَىٰ دَيْرٍ كَانَ يَتَعَبَّدُ فِيهِ، وَقَدْ بَسَطْتُ القَوْلَ فِي إِيضَاحِهِ فِي أُوَائِلِ «شَرْحِ صَحِيح مُسْلِم».

### الحَدِيثُ التَّاسِعُ

\* قَوْلُهُ: «وَٱخْتِلَافُهُمْ»؛ هُوَ بِضَمِّ الْفَاءِ لَا بِكَسْرِهَا.

#### الحَدِيثُ العَاشِرُ

\* قَوْلُهُ: «غُذِيَ بِالحَرَامِ»؛ هُوَ بِضَمِّ الغَيْنِ وَكَسْرِ الذَّالِ المُعْجَمَةِ المُخَفَّفَةِ.

| منتخب الفوائد | ۸۹٦ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

### الحَدِيثُ الحَادِيَ عَشَرَ

\* قَوْلُهُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ»: بِفَتْحِ اليَاءِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ، وَالفَتْحُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ، وَمَعْنَاهُ: ٱتْرُكْ مَا شَكَكْتَ فِيهِ، وَٱعْدِلْ إِلَىٰ مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ.

## الحَدِيثُ الثَّانِيَ عَشَرَ

\* قَوْلُهُ: «يَعْنِيهِ»: بِفَتْح أَوَّلِهِ.

### الحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ

\* قَوْلُهُ: «الثَّيِّبِ الزَّانِي»؛ مَعْنَاهُ: المُحْصَنُ إِذَا زَنَى، وَلِلْإِحْصَانِ شُرُوطٌ مَعْرُوفَةٌ فِي كُتُبِ الفِقْهِ.

### الحَدِيثُ الخَامِسَ عَشَرَ

\* قَوْلُهُ: «أَوْ لِيَصْمُتْ»: بِضَمِّ المِيم.

### الحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ

\* «القِتْلَةُ» وَ«الذِّبْحَةُ»: بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا.

\* قَوْلُهُ: «وَلْيُحِدَّ»؛ هُوَ بِضَمِّ اليَاءِ وَكَسْرِ الحَاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ، يُقَالُ: أَحَدَّ السِّكِّينَ وَحَدَّهَا وَٱسْتَحَدَّهَا بِمَعْنَى.

| منتخب الفوائد | ۸۹۸ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

## الحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ

\* «جُنْدُبُ»: بِضَمِّ الجِيم، وَبِضَّمِّ الدَّالِ وَفَتْحِهَا.

- و (جُنَادَةُ»: بِضَمِّ الجِيم.

#### الحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ

- «تُجَاهَكَ»: بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الهَاءِ؛ أَيْ أَمَامَكَ؛ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَىٰ.

\* «تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ»؛ أَيْ تَحَبَّبْ إِلَيْهِ بِلُزُومِ طَاعَتِهِ،
 وَٱجْتِنَابِ مُخَالَفَتِهِ.

#### الحَدِيثُ العِشْرُونَ

\* قَوْلُهُ: "إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَأَصْنَعْ مَا شِعْتَ»؛ مَعْنَاهُ: إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَهِ فَعْلَ شَيْءٍ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا تَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ وَمِنَ النَّاسِ فِي فِعْلِهِ فَعْلَ شَيْءٍ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا تَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ وَمِنَ النَّاسِ فِي فِعْلِهِ فَعْلَ هَٰذَا مَدَارُ الإِسْلَام.

#### الحَدِيثُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ

\* (قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ؛ ثُمَّ ٱسْتَقِمْ»؛ أي ٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ؛
 مُمْتَثِلًا أَمْرَ اللهِ تَعَالَىٰ، مُجْتَنِبًا نَهْيَهُ.

| منتخب الفوائد | ٩٠٠ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ

\* قَوْلُهُ عَلَيْ الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ ؟ المُرَادُ بِالطُّهُورِ الإِيمَانِ ، المُرَادُ بِالطُّهُورِ الإِيمَانِ ، الوُضُوءُ ، قِيلَ: مَعْنَاهُ يَنْتَهِي تَضْعِيفُ ثَوَابِهِ إِلَىٰ نِصْفِ أَجْرِ الإِيمَانِ ، وَقِيلَ: الإِيمَانُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنَ الخَطَايَا ، وَكَذَلِكَ الوُضُوءُ ، وَلَكِنَّ الوُضُوءَ تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى الإِيمَانِ ؛ فَصَارَ نِصْفًا ، وَقِيلَ: المُرَادُ الوُضُوءَ تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى الإِيمَانِ ؛ فَصَارَ نِصْفًا ، وَقِيلَ: المُرَادُ بِالإِيمَانِ الصَّلَاةُ ، وَالطُّهُورُ شَرْطٌ لِصَحَّتِهَا ؛ فَصَارَ كَالشَّطْرِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

\* قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «وَالحَمْدُ للهِ تَمْلَأُ المِيزَانَ»؛ أَيْ ثَوَابُهَا.

\* «وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلَآنِ»؛ أَيْ لَوْ قُدِّرَ ثَوَابُهُمَا جِسْمًا لَمَلاً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَسَبَبُهُ: مَا ٱشْتَمَلَتَا عَلَيْهِ مِنَ التَّنْزِيهِ وَالتَّفْوِيضِ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ.

\* «وَالصَّلَاةُ نُورٌ»؛ أَيْ تَمْنَعُ مِنَ المَعَاصِي، وَتَنْهَىٰ عَنِ الفَحْشَاءِ، وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ، وَقِيلَ: يَكُونُ ثَوَابُهَا نُورًا لِصَاحِبِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَقِيلَ: لِأَسْتِنَارَةِ القَلْبِ.

- «وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ»؛ أَيْ حُجَّةٌ لِصَاحِبِهَا فِي أَدَاءِ حَقِّ الْمَالِ، وَقِيلَ: حُجَّةٌ فِي إِيمَانِ صَاحِبِهَا؛ لِأَنَّ المُنَافِقَ لَا يَفْعَلُهَا غَالِبًا.

| منتخب الفوائد | (4.4) |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

\* (وَالصَّبْرُ ضِيَاءُ)؛ أَيِ الصَّبْرُ المَحْبُوبُ، وَهُوَ الصَّبْرُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَالبَلاءِ وَمَكَارِهِ الدُّنْيَا، وَعَنِ المَعَاصِي، وَمَعْنَاهُ: لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ مُسْتَضِيعًا مُسْتَمِرًا عَلَى الصَّوَاب.

\* «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعُ نَفْسَهُ»؛ مَعْنَاهُ: كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَىٰ بِنَفْسِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا للهِ تَعَالَىٰ بِطَاعَتِهِ؛ فَيُعْتِقُهَا مِنَ العَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالهَوَىٰ بِأَتِّبَاعِهِمَا.

\* ﴿ فَيُوبِقُهَا ﴾ ؟ أَيْ يُهْلِكُهَا ، وَقَدْ بَسَطْتُ شَرْحَ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي أَوَّلِ «شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ » ؛ فَمَنْ أَرَادَ زِيَادَةً فَلْيُرَاجِعْهُ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

#### الحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

\* قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: «حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي»؛ أَيْ تَقَدَّسْتُ عَنْهُ، فَالظُّلْمُ مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ؛ لِأَنَّهُ مُجَاوَزَةُ الحَدِّ أَوِ التَّصَرُّفُ فِي غَيْرِ مُلْكِ، وَهُمَا جَمِيعًا مُحَالٌ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ.

\* قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: «فَلَا تَظَالُمُوا»؛ هُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ؛ أَيْ لَا تَظَالُمُوا.

\* قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ»؛ هُوَ بِكَسْرِ المِيمِ وَإِسْكَانِ الخَاءِ المُعْجَمَةِ وَفَتْحِ اليَاءِ؛ أَيِ الإِبْرَةُ، وَمَعْنَاهُ: لَا يَنْقُصُ شَيْئًا.

| منتخب الفوائد | ٩٠٤) |
|---------------|------|
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |
|               |      |

#### الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ

\* «الدُّثُورِ»: بِضَمِّ الدَّالِ وَالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ: الأَمْوَالُ، وَاحِدُهَا دَثْرٌ، كَفَلْسِ وَفُلُوسِ.

\* قَوْلُهُ: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ»؛ هُوَ بِضَمِّ البَاءِ وإِسْكَانِ الضَّادِ الضَّادِ المُعْجَمَةِ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الجِمَاعِ إِذَا نَوَىٰ بِهِ العِبَادَةَ، وَهُوَ قَضَاءُ حَقِّ الزَّوْجَةِ، وَطَلَبُ وَلَدٍ صَالِحٍ، وَإِعْفَافُ النَّفْسِ، وَكَفُّهَا عَنِ المَحَارِم.

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ

\* «السُّلامَى»: بِضَمِّ السِّينِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَفَتْحِ المِيمِ، وَجَمْعُهُ سُلَامَيَاتٌ - بِفَتْحِ المِيمِ -، وَهِيَ المَفَاصِلُ وَالأَعْضَاءُ، وَهِيَ المَفَاصِلُ وَالأَعْضَاءُ، وَهِيَ تَلَاثُمِاتَةٍ وَسِتُّونَ مِفْصَلًا، ثَبَتَ ذَلِكَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ.

## الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ

\* «النّوّاسِ»: بِفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الوَاوِ.

\* وَ (سِمْعَانَ »: بِكُسْرِ السِّينِ المُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا.

\* قَوْلُهُ: «حَاكَ»: بِالحَاءِ المُهْمَلَةِ وَالكَافِ؛ أَيْ تَرَدَّدَ.

\* «وَابِصَةً»: بِكُسْرِ البَاءِ المُوَحَّدَةِ.

| منتخب الفوائد | 9.7 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
| -             |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ

\* «العِرْبَاضِ»: بِكَسْرِ العَيْنِ وَبِالمُوَحَّدَةِ.

\* «سَارِيَةً»: بِالسِّينِ المُهْمَلَةِ وَاليَاءِ المُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتِ.

\* قَوْلُهُ: « ذَرَفَتْ »: بِفَتْحِ الذَّالِ المُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ ؛ أَيْ سَالَتْ.

\* قَوْلُهُ: «بِالنَّوَاجِدِ»؛ هُوَ بِالذَّالِ المُعْجَمَةِ، وَهِيَ الأَنْيَابُ، وَقِيلَ: الأَضْرَاسُ.

\* وَ «البِدْعَةُ»: مَا عُمِلَ عَلَىٰ غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ.

#### الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ

\* «وَذُرْوَةُ السَّنَامِ»: بِكَسْرِ الذَّالِ وَضَمِّهَا؛ أَيْ أَعْلَاهُ.

\* «مِلَاكُ الشَّيْءِ»: بِكَسْرِ المِيم؛ أَيْ مَقْصُودُهُ.

\* قَوْلُهُ: «يَكُبُّ»؛ هُوَ بِفَتْحِ اليَاءِ وَضَمِّ الكَافِ.

#### الحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ

\* «الخُشَنِيِّ»: بِضَمِّ الخَاءِ وَفَتْحِ الشِّينِ المُعْجَمَتَيْنِ وَبِالنُّونِ،
 مَنْسُوبٌ إِلَىٰ خُشَيْنَةَ ـ قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

\* قَوْلُهُ: «جُرْثُومِ»: بِضَمِّ الجِيمِ وَالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ بَيْنَهُمَا، وَفِي ٱسْمِهِ وَٱسْم أَبِيهِ ٱخْتِلَافٌ كَثِيرٌ.

| منتخب الفوائد | ٩٠٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

\* قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «فَلَا تَنْتَهِكُوهَا»؛ آنْتِهَاكُ الحُرْمَةِ: تَنَاوُلُهَا بِمَا لَا يَحِلُّ.

# الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ \* «وَلَا ضِرَارَ» ؛ هُوَ بِكَسْرِ الضَّادِ المُعْجَمَةِ.

# الحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

\* «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ»؛ مَعْنَاهُ: فَلْيُنْكِرْ بِقَلْبِهِ.

\* «وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»؛ أَيْ أَقَلُّهُ تَمَرَةً.

## الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ

\* «وَلَا يَخْذُلُهُ»: بِفَتْحِ اليَاءِ وَإِسْكَانِ الخَاءِ وَضَمِّ الذَّالِ لَمُعْجَمَةِ.

\* «وَلَا يَكْذِبُهُ»؛ هُوَ بِفَتْحِ اليَاءِ وَإِسْكَانِ الكَافِ.

\* قَوْلُهُ: «بِحَسْبِ ٱمْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ»؛ هُوَ بِإِسْكَانِ السِّينِ المُهْمَلَةِ؛ أَيْ يَكْفِيهِ مِنَ الشَّرِّ.

#### الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

\* «فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ»؛ هُوَ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ؛ أَيْ أَعْلَمْتُهُ بِأَنَّهُ مُحَارِبٌ لِي.

| منتخب الفوائد | (910) |
|---------------|-------|
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |
|               |       |

\* قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: «ٱسْتَعَاذَنِي»؛ ضَبَطُوهُ بِالنُّونِ وَبِالبَاءِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

#### الحَدِيثُ الأَرْبَعُونَ

\* «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»؛ أَيْ لَا تَرْكَنْ إِلَيْهَا، وَلَا تَتَخِذْهَا وَطَنَا، وَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِطُولِ البَقَاءِ فِيهَا، وَلَا يُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِطُولِ البَقَاءِ فِيهَا، وَلَا يُالاَّعْتِنَاءِ بِهَا، وَلَا تَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الغَرِيبُ فِي غَيْرِ وَطَنِهِ، وَلَا تَشْتَغِلْ فِيهَا بِمَا لَا يَشْتَغِلُ بِهِ الغَرِيبُ الَّذِي يُرِيدُ الذَّهَابَ إِلَىٰ أَهْلِهِ.

## الحَدِيثُ الثَّانِي وَالأَرْبَعُونَ

\* «عَنَانَ السَّمَاءِ»: بِفَتْحِ العَيْنِ، قِيلَ: هُوَ السَّحَابُ، وَقِيلَ: مَا عَنَّ لَكَ مِنْهَا؛ أَيْ ظَهَرَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ.

\* قَوْلُهُ: «بِقُرَابِ الأَرْضِ»: بِضَمِّ القَافِ وَكَسْرِهِا؛ لُغَتَانِ رُوِيَ بِهِمَا، وَالضَّمُّ أَشْهَرُ، مَعْنَاهُ: مَا يُقَارِبُ مِلْأَهَا.



| منتخب الفوائد | 917 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

#### فَصْلِلٌ

آعْلَمْ أَنَّ الحَدِيثَ المَذْكُورَ أَوَّلاً: «مَنْ حَفِظَ عَلَىٰ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا»، مَعْنَى الحِفْظِ هُنَا: أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى المُسْلِمِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُهَا، وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهَا، هَلْذَا حَقِيقَةُ مَعْنَاهُ، وَبِهِ يَحْصُلُ لَمْ يَحْفَظُهَا، وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهَا، هَلْذَا حَقِيقَةُ مَعْنَاهُ، وَبِهِ يَحْصُلُ أَنْتِفَاعُ المُسْلِمِينَ، لَا بِحِفْظِ مَا يَنْقُلُهُ إِلَيْهِمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَلْدَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ، وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَامُهُ عَلَىٰ المُرْسَلِينَ، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

قَالَ مُؤَلِّفُهُ: فَرَغْتُ مِنْهُ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الأُولَىٰ، سَنَةَ ثَمَان وَسِتِّينَ وَسِتِّمائَةٍ.

طبقاتُ السَّماعِ

# طبقاتُ السَّماعِ

# الطَّبقةُ الأُولَيٰ

| (٢) «الأربعينَ النَّوويَّةِ»،                              | سَمِعَ عَلَيَّ                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>(ξ)</b>                                                 | ر»، صَاحِبُنَا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| (٥)، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.     | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي                             |
| عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأُجزتُ له روايَتَهُ ع                              |
| مَنح المَكرُمَات الإجازة طالاًب المُهِمَّات»،              | بإسنادي المذكورِ في «أ                              |
|                                                            | والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.                        |

# صَحِيْحُ ذَالِكَ وَكَتَبُهُ صَاحِبُ بِنْ عَبْدِ اللهِ بَرْجِهَدِ العُصَيْمِيُّ

| سَنَةُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | _ ، مِنْ شَهَرِ | يومَ/ليلةَ |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                             | بمَدِينَةِ      | في         |

<sup>(</sup>١) على المعتنى بالكتاب في الطَّبقة الأُولي، ثمَّ علىٰ أصحابهِ فَمَنْ بعدَهُم في البقيَّة.

<sup>(</sup>٢) يُثبت في هذا البياض القدر المسموع، هل هو جميع الكتاب أم بعضُه إلى قدرٍ مُعيَّنٍ؟

<sup>(</sup>٣) يُثبت في هذا البياض ما يدلُّ على كيفيَّة التَّلقِّي، هل سُمِع الكتاب من لفظ الشَّيخ المُسْمِع أم بقراءة مالك النُّسخة، أم بقراءة غيره، ويُعبَّر عن الأوَّل: (من لفظي)، وعن الثَّاني (بقراءته)، وعن الثَّالث (بقراءة غيره).

<sup>(</sup>٤) يُثبت في هذا البياض اسم السَّامع.

<sup>(</sup>٥) يُثبت في هذا البياض عدد مجالس السَّماع، فيقال: في مجلسٍ واحدٍ، أو مجلسين، أو ثلاثةٍ مجالسَ، وهكذا.

## الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ

| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | سَمِعَ عَليَّ                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>6</b>                                        | ، صَاحِبُنَا                                    |
| ، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلّهِ             | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي                         |
|                                                 | مِن نُسخَتِهِ.                                  |
| زةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأَجزتُ له روايَتَهُ عنِّي؛ إِجا                |
| (١)، عن صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الله                | بحقً روايتي له                                  |
| ورَحِمَه _، بإسناده المذكورِ في «مَنح           | ابْنِ حَمَدٍ العُصَيمِيِّ _ غَفَرَ اللهُ لَهُ , |
| »، والحمدُ لله ربِّ العالمينَ.                  | المَكرُ مَات لاجازة طلَّاب المُهمَّات           |

|    |                                        | صِحِيْحُ ذَالِكَ |            |
|----|----------------------------------------|------------------|------------|
| -  |                                        |                  | وَكَتِكُ – |
| ١٤ | —ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ، مِنْ شَهْرِ    | يومَ/ليلةَ |
|    |                                        | بَمَدِينَةِ      | في         |

<sup>(</sup>۱) يُشير الشَّيخ المُسْمِع إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب عن شيخه: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَه له؛ بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيهُ لي)، ويتكرَّر هذا في حقِّ كلِّ مسمِع في طبقةٍ تاليةٍ، فليُتنبَّه لهذا.

طبقاتُ السَّماعِ

# طَبَقَةٌ أُخْرَىٰ

| مَعِ عَلَيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               | ,<br>N       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ، صَاحِبْنَا                                                                                   |              |
| ذَلِكَ فِي ، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.                                 | فَتَمَّ لَهُ |
| إَ جَزتُ له روايَتَهُ عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ،               | 9            |
| د المذكورِ في «مَنح المَكرُمَات لإجازة طلَّابُ المُهِمَّات»، بحقِّ                             | بالإسنا      |
| لهله عنله                                                                                      | روايتي       |
|                                                                                                |              |
|                                                                                                |              |
|                                                                                                |              |
|                                                                                                |              |
|                                                                                                |              |
| صَحِيْجُ ذَالِكَ                                                                               |              |
| وَكَتَبُهُ                                                                                     |              |
| يومَ/ليلةَ ـــــــ، ــــمِنْ شَهَرِ ـــــــــسَنَةَ ـــــــــــــــ<br>في ــــــــــــــــــــ |              |

<sup>(</sup>۱) يُشار فيه إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً بعضَه وإجازةً باقية له، وذلك بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقية لي). \* تنبيهُ: جُعِل البياض في بقية مواضعه الآتية لتصلح هاذه الورقة محلًّا لإثبات سماع طبقاتٍ عِدَّةٍ، تُثبتُ عبارتها وَفق المتقدِّم قبلها.

٩١٨ ]

# شهرةُ إسنادِ مالكِ هذه النُّسِفةِ من كتاب الأربعينَ النَّوديَّةِ إلى المعتنى

| 함<br>안<br>안<br>안<br>안<br>안<br>안<br>안<br>안<br>안 |           |  |
|------------------------------------------------|-----------|--|
| 수 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다        | <u></u>   |  |
| 수 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다        |           |  |
|                                                | 습         |  |
|                                                | )<br>     |  |
| 습<br>수<br>수                                    | <u></u>   |  |
| 습<br>수<br>수                                    |           |  |
| 습<br>습<br>수                                    | · 합       |  |
| 습<br>습<br>수                                    |           |  |
| 습<br>수<br>수                                    | ·<br>     |  |
| 습<br>수<br>수                                    |           |  |
| 습<br>습                                         | <u>수</u>  |  |
| 습<br>수<br>수                                    |           |  |
| 습<br>습                                         | ·         |  |
| 습<br>습                                         | \         |  |
| <b>企</b>                                       | ·         |  |
| <b>企</b>                                       |           |  |
|                                                | ·         |  |
|                                                |           |  |
|                                                | ·         |  |
|                                                | • • • • • |  |

# الكتاب التَّاسع

# منظرمة القواعدِ الفقهيَّةِ

تصكنيف

عبدِ الرَّحمن بنِ ناصرِ بنِ عبدِ الله ابنِ سِعديٍّ ت ١٣٧٦ رحمه الله رحمةً واسعةً

| منتخب الفوائد | ۹۲۰ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَجَامِع الأَشْيَاءِ وَالمُفَرِّقِ وَالحِكَم البَاهِرَةِ الكَثِيرَهُ عَلَى الرَّسُولِ القُرَشِيِّ الخَاتَم الحَائِزِي مَرَاتِبَ الفَخَارِ عِلْمٌ يُزيلُ الشَّكَّ عَنْكَ وَالدَّرَنْ وَيُوصِلُ العَبْدَ إِلَى المَطْلُوبِ جَامِعَةِ المَسَائِلِ الشَّوَارِدِ وَتَقْتَفِى سُبْلَ الَّذِي قَدْ وُفِّقَا مِنْ كُتْبِ أَهْلِ العِلْمِ قَدْ حَصَّلْتُهَا وَالْعَفْوَ مَعْ غُفْرَانِهِ وَالْبِرِّ

الحَمْدُ اللهِ العَلِيِّ الأَرْفَقِ ذِي النِّعَم الوَاسِعَةِ الغَزِيرَهُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعْ سَلَام دَائِم وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَبْسِرَارِ ٱعْلَمْ هُدِيتَ أَنَّ أَفْضَلَ المِنَنْ وَيَكْشِفُ الحَقَّ لِذِي القُلُوب فَٱحْرِصْ عَلَىٰ فَهْمِكَ لِلْقَوَاعِدِ فَتَرْتَقِي فِي العِلْم خَيْرَ مُرْتَقَىٰ وَهَاذِهِ قَوَاعِدٌ نَظَمْتُهَا جَزَاهُمُ المَوْلَىٰ عَظِيمَ الأَجْرِ



| منتخب الفوائد | 977 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَالنِّيَةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلْ وَالنِّيةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلْ وَالدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ الْمَصَالِحِ فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ الْمَصَالِحِ وَضِدُّهُ تَرَاحُمُ الْمَفَاسِدِ وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلَا ٱقْتِدارِ وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَهُ وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَهُ

بِهَا الصَّلَاحُ وَالفَسَادُ لِلْعَمَلْ فِي جَلْبِهَا وَالدَّرْءِ لِلْقَبَائِحِ فِي جَلْبِهَا وَالدَّرْءِ لِلْقَبَائِحِ يُقَدَّمُ الأَعْلَىٰ مِنَ المَصَالِحِ يُوْتَكُبُ الأَدْنَىٰ مِنَ المَفَاسِدِ يُرْتَكُبُ الأَدْنَىٰ مِنَ المَفَاسِدِ فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَعْسِيرُ وَلَا مُحَرَّمُ مَعَ ٱضْطِرارِ وَلَا مُحَرَّمُ مَعَ ٱضْطِرارِ بقَدْر مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَهُ بقَدْر مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَهُ



| منتخب الفوائد | ][_ | <b>_</b> | . 7 & |
|---------------|-----|----------|-------|
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |
|               |     |          |       |

وَتَرْجِعُ الأَحْكَامُ لِلْيَقِينِ وَالأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَهُ وَالأَصْلُ فِي الإِبْضَاعِ وَاللَّحُومِ وَالأَصْلُ فِي الإِبْضَاعِ وَاللَّحُومِ تَحْرِيمُهَا حَتَّىٰ يَجِيءَ الحِلُّ وَالأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الإِبَاحَهُ وَلأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الإِبَاحَهُ وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأَمُورُ

فَلَا يُزِيلُ الشَّكُّ لِلْيَقِينِ وَالأَرْضِ وَالثِّيَابِ وَالحِجَارَةُ وَالنَّفْسِ وَالأَمْوَالِ لِلْمَعْصُومِ فَانْهُمْ هَدَاكَ اللهُ مَا يُمَلُّ حَتَّىٰ يَجِيءَ صَارِفُ الإِبَاحَةُ غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورْ



| منتخب الفوائد | 947 |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَسَائِلُ الأُمُورِ كَالَمَقَاصِدِ وَالنَّسْيَانُ وَالنَّسْيَانُ لَا خَطَا وَالإِحْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ لَا كِنْ مَعَ الإِثْلَافِ يَثْبُتُ البَدَلْ وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ فِي التَّبَعْ وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ فِي التَّبَعْ وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ مُعَاجِلُ المَحْظُورِ قَبْلَ آنِهِ مُعَاجِلُ المَحْظُورِ قَبْلَ آنِهِ وَإِنْ أَتَى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ وَوَانْ أَتَى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ وَمُثْلِفُ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ وَمُثْلِفُ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ

وَٱحْكُمْ بِهَاذَا الحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ أَسْقَطَهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَانُ وَيَنْتَفِي التَّأْثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَلْ وَيَنْتَفِي التَّأْثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَلْ يَتْبُتُ لَا إِذَا ٱسْتَقَلَّ فَوَقَعْ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدُّ قَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ قَدْ فَسَادٍ وَخَلَلْ أَوْ شَرْطِهِ فَذُو فَسَادٍ وَخَلَلْ بَعْدَ الدِّفَاعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بَعْدَ الدِّفَاعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ



| منتخب الفوائد | ٩٢٨ |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

فِي الجَمْعِ وَالإِفْرَادِ كَالْعَلِيمِ
تُعْطِي الْعُمُومَ أَوْ سِيَاقِ النَّهْيِ
كُلَّ الْعُمُومِ يَا أُخَيَّ فَٱسْمَعَا
فَأَفْهَمْ هُدِيتَ الرُّشْدَ مَا يُضَافُ
كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ
قَدِ ٱسْتَحَقَّ مَا لَهُ عَلَى الْعَمَلْ
إِنْ شَقَّ فِعْلُ سَائِرِ الْمَأْمُورِ
فَذَاكَ أَمْرٌ لَيْسَ بِالْمَضْمُونِ

وَ(أَلْ) تُفِيدُ الكُلَّ فِي العُمُومِ وَالنَّكِرَاتُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ كَذَاكَ (مَنْ) وَ(مَا) تُفِيدَانِ مَعَا كَذَاكَ (مَنْ) وَ(مَا) تُفِيدَانِ مَعَا وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضَافُ وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضَافُ وَلَا يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّىٰ تَجْتَمِعْ وَلَا يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّىٰ تَجْتَمِعْ وَمَنْ أَتَىٰ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ وَمَنْ المَأْمُورِ وَمَنْ المَأْمُورِ وَكُلُّ مَا نَشَا عَنِ المَأْمُورِ وَكُلُّ مَا نَشَا عَنِ المَاذُونِ



| منتخب الفوائد | 94. |
|---------------|-----|
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               | -   |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |
|               |     |

وَكُلُّ مَعْ عِلَّتِهُ وَكُلُّ شَرُط لَازِمٌ لِلْعَاقِدِ إِلَّا شُرُوطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمَا إِلَّا شُرُوطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمَا تُسْتَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبْهَمِ وَإِنْ تَسَاوَى العَمَلَانِ ٱجْتَمَعَا وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلَا يُشَغَّلُ وَمُنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبَا وَالوَازِعُ الطَّبْعِي عَنِ العِصْيَانِ وَالحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ وَالحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ شُعَّ الصَّلَاةُ مَعْ سَلَامٍ شَائِعِ

وَهْيَ الَّتِي قَدْ أَوْجَبَتْ لِشِرْعَتِهْ فِي البَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالمَقَاصِدِ فِي البَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالمَقَاصِدِ أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلَاتٌ فَاعْلَمَا مِنَ الحُقُوقِ أَوْ لَدَى التَّزَاحُمِ وَفُعِلَ أَحَدُهُمَا فَاسْتَمِعا وَفُعِلَ أَحَدُهُمَا فَاسْتَمِعا مِثَالُهُ المَرْهُونُ وَالمُسبَّلُ مِثَالُهُ المَرْهُونُ وَالمُسبَّلُ لَهُ الرَّجُوعُ إِنْ نَوَىٰ يُطَالِبَا لَهُ الرَّجُوعُ إِنْ نَوَىٰ يُطَالِبَا كَالُوازِعِ الشَّرْعِي بِلَا نُكْرَانِ كَالُوازِعِ الشَّرْعِي بِلَا نُكْرَانِ فِي البَدْءِ وَالخِتَامِ وَالدَّوَامِ عَلَى النَّبِي وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ عَلَى النَّبِي وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ عَلَى النَّبِي وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِ



طبقاتُ السَّماعِ

# طبقاتُ السَّماعِ

# الطَّبقةُ الأُولَيٰ

| (٢) «منظومة القواعد الفقهيَّة»،                            | سَمِعَ عَلَيَّ               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>(ξ)</b>                                                 | (٣)، صَاحِبُنَا              |
| (٥)، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.     | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي      |
| عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأُجزتُ له روايَتَهُ ع       |
| منح المَكرُمَات لإجازة طلاَّب المُهِمَّات»،                | بإسنادي المذكورِ في «        |
|                                                            | والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ. |

# صَحِيْحُ ذَالِكَ وَكَتَبُهُ صَاحُ بُن عَبْدِ اللهِ بْرْجَمَد إلعُصَيْمِيُّ

| ۱٤ | ـــــ سَنْةَ ـــــ | ــ ، ــــ مِنْ شَهْرِ ــــــ | يومَ/ليلةَ |
|----|--------------------|------------------------------|------------|
|    |                    | بمَ <i>د</i> ِينَةِ          | في         |

<sup>(</sup>١) على المعتنى بالكتاب في الطَّبقة الأُولي، ثمَّ علىٰ أصحابهِ فَمَنْ بعدَهُم في البقيَّة.

<sup>(</sup>٢) يُثبت في هذا البياض القدر المسموع، هل هو جميع الكتاب أم بعضُه إلى قدر مُعيَّن؟

<sup>(</sup>٣) يُثبت في هذا البياض ما يدلُّ على كيفيَّة التَّلقِّي، هل سُمِع الكتاب من لفظ الشَّيخ المُسْمِع أم بقراءة مالك النُّسخة، أم بقراءة غيره، ويُعبَّر عن الأُوَّل: (من لفظي)، وعن الثَّاني (بقراءة غيره).

<sup>(</sup>٤) يُثبت في هذا البياض اسم السَّامع.

<sup>(</sup>٥) يُثبت في هذا البياض عدد مجالس السَّماع، فيقال: في مجلسٍ واحدٍ، أو مجلسين، أو ثلاثةٍ مجالسَ، وهكذا.

طبقاتُ السَّماع

## الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ

| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | سَمِعَ عَليَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>6</b>                                              | ، صَاحِبُنَا                                       |
| ، بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلّهِ                   | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي<br>مِن نُسخَتِهِ.          |
|                                                       |                                                    |
| ؟ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأُجزتُ له روايَتَهُ عنِّي؛                        |
| (١)، عن صَّالِحِ بُنِ عَبْدِ الله                     | بحقّ روايتي له                                     |
| لهُ لَهُ ورَحِمَه _، بإسناده المذكورِ في «مَنح        | ابْنِ حَمَدٍ العُصَيمِيِّ ـ غَفَرَ الله            |
| همَّات»، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.                 |                                                    |

|    |          | صِحِيْحُ ذَالِكَ |              |
|----|----------|------------------|--------------|
| -  |          |                  | وَكَتَبُهُ – |
| ١٤ | <u> </u> | ، مِنْ شَهْرِ    | يومَ/ليلةَ   |
|    |          | بَمَدِينَةِ      | في           |

<sup>(</sup>۱) يُشير الشَّيخ المُسْمِع إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب عن شيخه: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَه له؛ بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيهُ لي)، ويتكرَّر هلذا في حقِّ كلِّ مسمِعٍ في طبقةٍ تاليةٍ، فليُتنبَّه لهذا.

طبقاتُ السَّماعِ

# طَبَقَةٌ أُخْرَىٰ

| «منظومة القواعد الفقهيَّة»،                                  | سَمِعَ عَلَيَّ            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>6</b>                                                     | ، صَاحِبُنَا              |
| . بِالمِيعادِ المُثبَتِ في مَحَلِّهِ مِن نُسخَتِهِ.          | فَتَمَّ لَهُ ذَلِكَ فِي   |
| ، عنِّي؛ إِجازةً خاصَّةً من مُعيَّنٍ لِمُعيَّنٍ في مُعيَّنٍ، | وأجزتُ له روايَتَهُ       |
| مَنح المَكرُمَات لإجازة طلَّابُ المُهِمَّات»، بحقِّ          | بالإسناد المذكورِ في «    |
| (۱)، عن                                                      | روايتي له                 |
|                                                              |                           |
|                                                              |                           |
|                                                              |                           |
|                                                              |                           |
|                                                              |                           |
| صَحِيْجٌ ذَالِكَ                                             |                           |
|                                                              | وَكُنَّةً                 |
| ، مِنْ شَهْرِ سَنَةَ۱۵<br>بِمَدِينَةِ                        | يومَ/ليلةَ-<br>ف <i>ي</i> |

<sup>(</sup>۱) يُشار فيه إلى ما يُبيِّن كيفيَّة روايته للكتاب: قراءةً، أم إجازةً، أم قراءةً بعضَه وإجازةً باقيَهُ له، وذلك بإحدى الكلمات التَّالية (قراءةً)، أو (إجازةً)، أو (قراءةً بعضَه، وإجازةً باقيَهُ لي). \* تنبيهُ: جُعِل البياض في بقية مواضعه الآتية لتصلح هذه الورقة محلَّد لإثبات سماع طبقاتٍ عِدَّةٍ، تُثبتُ عبارتها وَفق المتقدِّم قبلها.

٩٣٦ ] طبقاتُ السَّماعِ

# شجرةُ إسنادِ مالكِ هذه النُّسخةِ من كتاب منظومة القواعد الفقهيَّة إلى المعتنى

| ,<br>,                                         |                                                        |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                                                | 슘                                                      |  |
| \                                              |                                                        |  |
|                                                | 슘                                                      |  |
| ,<br>\                                         |                                                        |  |
|                                                | 슘                                                      |  |
| <u>,                                      </u> |                                                        |  |
| ,                                              | 습                                                      |  |
| \                                              |                                                        |  |
| ,                                              | 住                                                      |  |
| <u> </u>                                       |                                                        |  |
| 7                                              | 住                                                      |  |
| <u> </u>                                       |                                                        |  |
| <i>-</i>                                       | 슘                                                      |  |
| \                                              |                                                        |  |
| ,                                              | 숩                                                      |  |
| \                                              |                                                        |  |
| ,                                              | 슘                                                      |  |
| \                                              |                                                        |  |
| ,                                              | 햠                                                      |  |
| \                                              |                                                        |  |
|                                                | $\diamond$ $\diamond$ $\diamond$ $\diamond$ $\diamond$ |  |

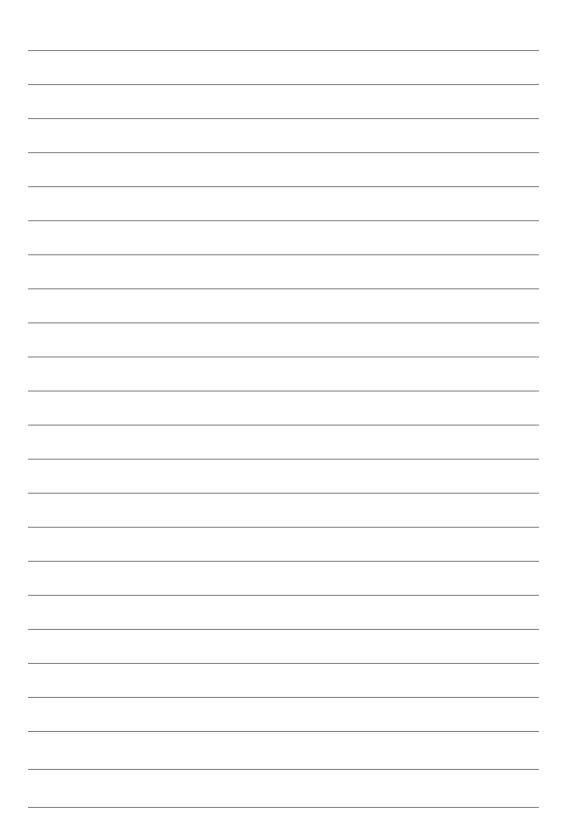

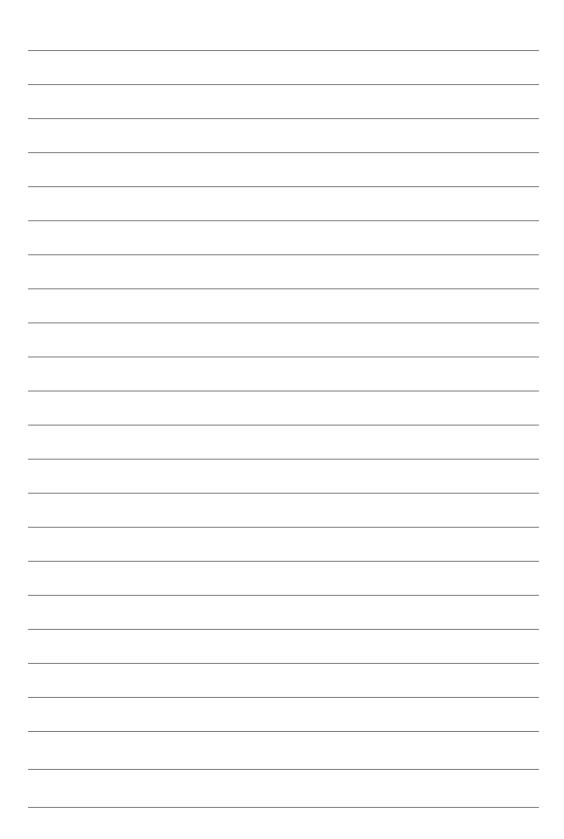

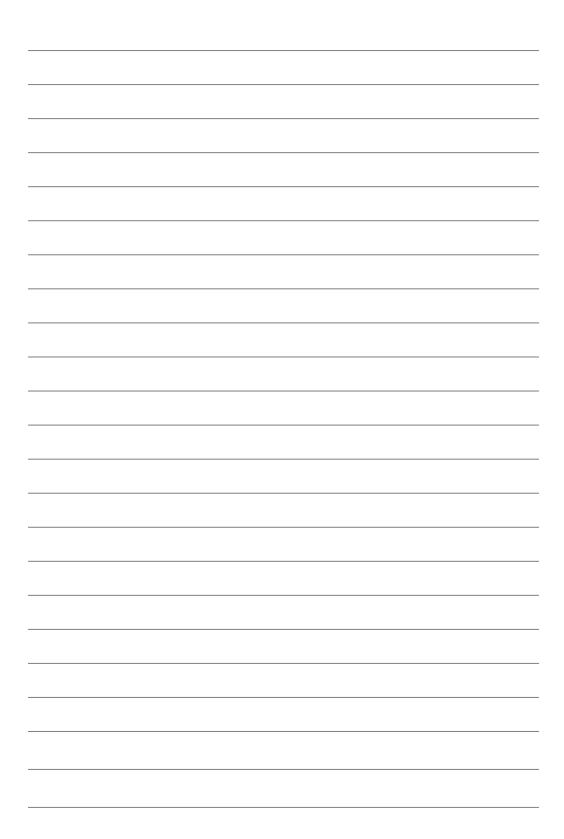